# جَوَاهِ لِلْبَيْانِ

فئ تناسب سورالق رآن دكي الفضل عبداللصحمدالصديق النما يحت الحسنى عفيا الله عنه

> وعليه • تعليقات لمؤلفه •

> > يطلب من

مُكَتَبْهُ لَاتَهُ هِلَالِمَ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْم بتاع الهنادقية :ميلاه الأزهر بمعذ

> مطبعت: مؤرغاطف وسيبرطه دُ<sup>ن </sup> يَاهِما شاع *يزيت* به مارة الوليرات 1411

علم التنبائب للسور علم جليل ذو خطر قد قل فيه الكاتبون كما قد عز المستطر وابن الزبير في برهانه قد كان أول من سطر إذ جاء فيه بحلياً يتلوه بحر قد زخر أعف السيوطي الذي كتب التناسق للدُّرر وكتبت مثل كتابهم بحثا يؤيده النظر أعلت فيه قريحتي وتخيرت أنسب الفكر وفتحت بعض المغلقات من آي الكتابومن سُور وأتيت من عن المسا ثل بالدائع والذُ رُ

وفتحت بعض المُغْلَقات من آي الكتاب ومن سُور وأتيت من عين المسا ثل بالبدائع والغُرر ألهمت من فيض الإله وينيض فضل مُدَّخَر ألهمت من فيض الإله وله التطول أذ ستر مضر وصلاته دوماً على خير البرية من مُضر

# المُ إِنْهِ الْحِيْمُ الْمُ

الحمد لله الذي أزل كتابه هدى ورحمة ، وجعله شفاء ونعمة ، أودعه علوما وأسراراً ، وضمنه أحكاما وحكم وأخبارا ، كتاب يبين طريق السعادة والشقاء ، ويرشد إلى حقائق ، يتوصل إلى كشفها ـ بعد بحث طويل ـ كيار العلماء ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اختصه الله بمعجزة القرآن ، وفضله على جميع خلقه من ملك وإنس وجان ورضى الله عن آله وأصحابه ، وعمن تبع هديه ودخل في زمرة أحبابه .

أما بعد: فقد أردت \_ بمشيئة الله تعالى \_ أن أبين في هذا الكتاب مناسبات سور القرآن الكريم بعضها لبعض، حسب ترتيبها في المصحف الشريف ، وهذا فن عزيز ، قل من تعرض له من العلماء ، على كثرة من تعرض منهم لفنون القرآن المتنوعة . مثل تفسيره ، وإعرابه ، وقراءاته ، وتجويده ، واستنباط أحكامه ، وقصصه ، وغير ذاك . وسميته « جواهر البيان في تناسب سور القرآن » والله أسأل ، وإليه بكتابه العزيز أتوسل : أن يوفقني ويلهمني رشدى ، وأن يفرج كربتي ، ويذهب عني غتى ، إنه قريب مجيب ،

#### «مقلمة»

# تشتمل على مسائل: «الأولى»

قال الجاحظ: سمى الله تعالى كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجل والتفصيل. سمى جملته قرآنا ، كما سموا ديوانا ، وبعضه سورة ، كقصيدة ، وبعضها آية ، كالبيت ، وآخرها فاصلة ، كقافية .

وقال ابن قتيبة: السورة تهمز ولا تهمز، فمن همزها جعلها من أسأرت، أى أفضلت، من السؤر، وهو ما بقى من الشراب فى الإناء، كأنها قطعة من القرآن، ومن لم يهمزها جعلها من المعنى المتقدم، وسهل هرها، ومنهم من يشبهها بسورة البناء، أى القطعة منه، وقيل: من سور المدينة، لإحاطتها بآياتها، واجماعها كاجماع البيوت بالسور، ومنه السوار، لإحاطته بالساعد، وقيل سميت سورة لارتفاعها، لأنها كلام الله، والسورة المنزلة الرفيعة، قال النابغة:

ألم ثر أن الله أعطاك سورة .٠. ترى كل مَلْك حولما يتذبذب. وملك بسكون اللام تخفيفا . وقيل: لتركيب بعضها على بعض ،

من التسور بمعنى التصاعد والتركيب . ومنه (إذ تسوروا الحراب) هذا أصل اشتفاق كلة السورة من حيث اللغة . وأما معناها في الاصطلاح ، فقال الجعبرى : حد السورة : قرآن يشتمل على آى ، ذو فاتحة وخاتمة ، وأقلها ثلاث آيات . وقال غيره : السورة : الطائفة المترجمة توقيفا ، أى المسماة باسم خاص بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ السيوطى : وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار . قال : ومما يدل لذلك ما أخرجه ابن أبى حاتم عن عكرمة ، قال : كان المشركون يقولون : سورة البقرة ، وسورة عن عكرمة ، قال : كان المشركون يقولون : سورة البقرة ، وسورة العنكبوت ، يستهزئون بها . فنزل (إنا كفيناك المستهزئين) قلت : هذا مرسل ضعيف .

وقد يكون للسورة إسم واحد، وهو الأصل، وقد يكون لها أكثر، مثل ( الفاتحة ) تسمى فاتحة الكتاب، وفاتحة القرآن، وأم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المنانى، والوافية، والسكافية، وقد أوصل السيوطى أسماءها فى الاتقان إلى خمسة وعشرين إسما ( وسورة البقرة) ثبت تسميتها سنام القرآن فى حديث عند الحاكم. وورد تسميتها فسطاط القرآن فى حديث سميت هى وآل عران بالزهراوين فى حديث صعيح. ( والمائدة ) تسمى العقود. ( والأنفال ) قال ابن عبلس: صورة بدر ( والتو بة ) تسمى براءة، والفاضحة ، وسورة العذاب، والمقشقشة،

والمنقرة ، والبحوث ، بفتح الباء ، والمثيرة ، والمبعثرة ، والحافرة، لأنها فضحت المنافقين ، وكانت عذابا عليهم ، وبرأت من النفاق ، ونقرت عما في قلوب المنافقين ، وبحثت عن أسرارهم ، وأثارتها، وبعثرت عنها ، وحفرت عنهم ( والنحل ) تسمى سورة النعم ( والاسراء) تسمى سورة سبحان وبني إسرائيل ( وطه ) تسمى سورة الكليم ( والشعراء ) وقع في تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة ( والنمل ) تسمى سورة سليمان (والسجدة) تسمى سورة المضاجع (وفاطر) تسمى سورة الملائكة (ويس) سميت في حديث يأتي قلب القرآن (والصافات) تسمى سورة الذبيح (وص) تسمى سورة داود (والزمر) تسمى سورة الغرف ( وغافر ) تسمى سورة الطول والمؤمن ( وفصلت) تسمى سورة السجدة وسورة المصابيح ( والجاثية ) تسمى سورة الشريعة وسورة الدهر ( وافتربت ) سورة القمر ( والرحمن ) سميت في حديث يأتي عروس القرآن (والجادلة) سميت في مصحف أبي بن كعب سورة الظهار (والحشر) قال ابن عباس:سورة بني النضير (والصف)سورة الحواريين (والطلاق) قال ابن مسعود: سورة النساء القصرى (والملك) سورة تبارك والمانعة ( والمعارج )سورة سأل والواقع والنبأ ) سورة عم والتساؤل والمعصر ات ( والبينة ) سورة القيمة ، ولم يكن ، والبرية ، والانفكاك ، وسميت في مصحف أبي بن كعب سورة أهل الكتاب (والماعون)سورة أرأيت،

والدين (والكافرون) سورة العبادة ، وتسمى المقشقشة (والنصر) سورة التوديع (وتبت) سورة المسد (والاخلاص) سورة الأساس .

#### و الثانيـــة ،

الصحيح عند عامة السلف أن ترتيب السور توقيني ، بمعني أن النبي صلى الله عايه وسلم تلقاه عن جبريل عليه السلام ، وتلقاه عنه الصحابة . قال عبد الله بن وهب: سممت مالحكا يقول: إمَّا ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال البغوى في شرح السنة : الصخابة رضى الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته ، فكتبود كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن يعلى الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا ، بتوقیف جبریل إیاه علی ذلك ، وإعلامه عند نزول كل آیة : أن هذه الآية تكتب عقب كذا في سورة كذا ، فثبت أن سعى الصحابة كان في جمعه في موضع واحد ، لا في ترتيبه ، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، أنزله الله جملة إلى السهاء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة ، وترتيب النزول غيرترتيب التلاوة · وقال

ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها ، إنما كان بالوحى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ضعوا آية كـذا في موضع كذا . وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى المصحف. وقال أبو بكر بن الأنبارى فى كتاب « الرد على من خالف مصحف عُمَان » : إن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا ، ثم فرقه على النبي صلى الله عليه وسلم في بضع وعشرين سنة ، وكانت السورة تنزل فيأمر يحدث ، والآية تنزلجوابًا لمستخبر يسأل، ويوقف جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على موضع السورة والآية • فانتظام السور ، كانتظام الآيات والحروف كله عن رسول الله خاتم النبيين، عن رب العالمين. فمن أخر سورة مقدمة، أو قدم أخرى مؤخرة ،كن أفسد نظم الآيات ، وغير الحروف والكلمات . ولا حجة على أهل الحق في تقديم البقرة على الأنعام ، والأنعام نزلت قبل البقرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه هذا البر تيب. . وهو كان يقول: ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذا من القرآن، وكانجبريل عليه السلام يوقفه على مكان الآيات . وقال الكرماني في البرهان : ترتيب السور هَكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع

عنده منه . وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها مرتين ، وكان آخر الآيات نزولا (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) فأمره جبريل أن يضعها بين آيتي الربا والدين . وقال العلامة الطيبي : أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ،ثم نزل مفرقاعلى حسب المصالح ، ثمر أثبت في المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ (۱) .

وذهب القاضى الباقلانى فى أحد قو ليه وابن فارس إلى أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة ، و نسب إلى مالك، ومال ابن عطية فى تفسيره إلى أن كثيراً من السور كان قد علم ترتيبها فى حياته صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) وقال ولى الدين الملوى: قد وهم من قال: لا يطلب للآى الكريمة مناسبة، لا نها على حسب الوقائع المفرقة. وفصل الخطاب: أنها على حسب الوقائع تنزيلا، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، فالمصحف على وفق ما فى اللوح المحفوظ: مرتبة سوره كلها وآيانه بالتوقيف، كا أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين: أسلوبه ونظمه إلباهر. والذى ينبغى فى كل آية: أن يبحث أول كل شيء، عن كونها مكملة لما قبلها، أومستقلة، ثم المستقلة: ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ في ذلك علم جم. وهكذا فى السور، يطلب وجه اتصالها بما قبلها، وما سيقت له.

وسلم ، كائسبع الطوال والحواميم والمفصل ، وأن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده . قال الزركشي في البرهان : والخلاف بين الفريقين لفظى ، لأن القائل بالثاني يقول : إنه رمز إليهم ذلك ، لعلمهم بأسباب نزوله ، ومواقع كلاته . ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه ، من النبي صلى الله عليه وسلم ، مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم . فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولى ؟ أو بمجرد إسناد فعلى ، مجيث يبقى لهم فيه محال للنظر .

وقال البيهق في المدخل: كان القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا سوره وآياته على هذا الترتيب، إلا الأنفال وبراءة، لحديث عبان. ومال إليه السيوطى. وحديث عبان لادلالة فيه لما قاله كا سيأتى بحول الله تعالى.

قال أبو جعفر النحاس : المختار أن تأليف السور على هذاالترتيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لحديث واثلة «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال » فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وأنه من ذلك الوقت ، وإما جمع فى المصحف على شىء واحد ، لأنه جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن . قلت : لفظ حديث واثلة « أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ، وأعطيت مكان الزبور المثين ، وأعطيت مكان

الإنجيل المثاني ، وفضلت بالمفصل » رواه أحد والطبر الى . وفي إسناده عران بن داود القطان ، وهو وإن ضعفه يحيى بن معين وأبو داود والنسائي ، فقد وثقه عفان ومشاء أحد ، وقال ابن عدى : هو بمن يَكتب حديثه . واحتج به ابن خزيمة وابن-مبان والحاكم وغيرهم ، فهذا الحديث حسن . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١) . ومما يدل على أن ترتيبها توقيفي ما أخرجه أحمد وأبو داود عن أوس بن أبي أوس عن حذيفة الثقني . قال : كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف.الحديث. وفيه : فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « طرأ على طرب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه ﴾ فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام . قلما : كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : نحز به ثلاث سور ، وخمس سور ، وسيم سور ، وتسم سور ، وإحدى عشرة سورة وثلاثة عشرة سورة، وحزب المفصل من حتى يخم. قال: فهذا الحديث يدل على أن ترتيب السور على ماهو فى المصحف الآن ، كان على عهد

<sup>(</sup>۱) إسمه: فتح البارى بشرح صحيح البخارى ، وهو أحسن شروحه من حيث جمع الطرق والروايات ، والجمع بين الاحاديث المختلفة ، التزم ألايذكر فيه إلاحديثا صحيحا أو حسنا ، وأن ينبه على الحديث الضعيف إذا ذكره . ولذلك تجد الحافظ السخاوى فى المقاصد الحسنة إذا نقل تضعيفا أو توهينا لحديث ، يستدرك أحيانا بقوله : لكن ذكره شيخنا فى شرح البخارى .

رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة ، بخلاف ما عداه . قلت : هو احتمال بعيد ، يبطله حديث وائلة، وفي صحيح مسلم حديث « افرؤا الزهراوين البقرة وآل عمران» وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث سعيد بن خالد قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعة . وفي صحيح البخارى عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكرف ومريموطه وَالْأَنْبِياءِ \_ : إِلَهِن من العتاق الأول ، وهن من تلادى (١) . فذكرها نسقا كما هي في المصحف الآن . قال الحافظ السيوطي : ومما يدل على أن ترتيب السور توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء ، وكذا الطواسين . ولم ترتب المسبحات ولاء. بل فصل بين سورها ، وفصل بين طسم الشعراء وطسم القصص بطس، مع أنها أقصر منهما ، ولو كان الترتيب أجتماديا لذكرت المسبحات ولاء، وأخرت طسعن القصص، والخلاصة أن ترتيب السورتوقيني، كترتيب الآيات . أما مارواه أحمد وأمحاب السنن ، عن ابن عباس، قال: قلت المأن: ما حلكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المناني ، وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ، ولم تسكم تبوا

<sup>(1)</sup> بكسر التاء وفتحها ، يريد أنه أخذهن قديما بمكة ، والتلاد المال القديم الذي نشأ عند الشخص ، وتولد عنده . ويقال له : التالد أيضا ، وخلافه الطارف ، وهو المال الحادث .

بينهما سطر بسم الله الرحن الرحم ، ووضعتموها في السبع الطوال القال عَمَانِ : كَانَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْزُلُ عَلَيْهُ السَّورِ ذُوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب، فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل مانزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخرالقرآن نزولا. وكانت قصمها شبيهة بقصمها ، فظننت أنها منها ، فقبض رسول الله صلى الله عليهوسلم ولم يبين لنا أنها منها ؛ فمن أجل ذلك قرنت بينهما ؛ ولم أكتب بينها سطر بسم الله الرحمن الرحيم ؛ ووضعتها في السبع الطوال صححه ابن حبان والحاك . فهذا لا يدل على أن عمان رتبها باجتهاد منه . رأيما يدل على أنه ظنهما سورة واحدة . ولهذا لم يكتب لبراءة بسملة ، وهذا رأى رآم مجاهد وأبو روق وسفيان فقالوا: الأنفال وبراءة سورة واحدة . والصحيح أن براءة سورة قائمة بنفسها ، وهو ما عليه عامة العلماء . ولم تكتب في أولها البسملة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابتها ، كما في المستدرك للحاكم. والحكمة في ذلك ما رواه الحاكم عن ابن عباس ، قال: مأنت علياً بن أي طالب: لم لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لأنها أمان ، وبراءة نزلت بالسيف(١).

<sup>( 1 )</sup> ولانها كانت عذا با على المنافقين ، فضحتهم وكشفت أسرارهم في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : سورة =

« تنبيه » السبع الطوال أولها البقرة وآخرها براءة ، والمئون هي السور التي تبلغ كل واحدة منها مائة آية أو تقاربها ، والمثاني ما كانت أقل من المائة ، وسميت مثاني ، لأنها ثنت المئين ، أي كانت لها ثو ال والمئون لها أوائل ، والأنقال من المثاني ، والمفصل ماولي المثاني من قصار السور ، وأوله ق إلى الآخر .

#### « ألثالثــة »

المناسبة علم شريف عزيز، قل اعتناء المفسرين به لدقته، واحتياجه إلى مزيد فكر وتأمل. وهو نوعان:

أحدها: مناسبة الآی بعضها لبعض بحیث یظهر ارتباطها و تناسقها کا نهاجملة واحدة.قال الإمام الرازی فی تفسیره: أكثر لطائف القرآن مو دعة فی الترتیبات والروابط، وذكر كثیرا من المناسبات فی تفسیره المذكور، وقال ابن العربی المعافری فی سراج المریدین: ارتباط آی القرآن بعض حتی تـكون كالكامة الواحدة، متسقة المعانی، منتظمة المبانی، علم عظیم، لم یتوض له إلا عالم واحد، عمل فیه سورة

<sup>=</sup> التوبة، قال: التوبة؟ بل هى الفاضحة، مازالت تنزل: ومنهم، ومنهم. حتى ظننا أن لايبتى أحد منا إلا ذكر فيها. وفى مستدرك الحاكم عن حذيفة، قال: التى تسمون سورة التوبة، هى سورة العذاب.

البقرة. ثم فتح الله لنافيه ، فلما لم نجد له جملة ، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة . ختمنا عليه ، وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه . ولعله يقصد الشيخ أبا بكر النيسابورى ، فإنه أولمن أظهر علم المناسبة - وكان غزير العلم في الشريعة والأدب \_ وكان يقول على الكرسي إذا قرى، عليه : لم جعلتهذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ وكان يزرى على علماء بغداد ، لعدم علمهم بالمناسبة.وللبرهان البقاعي تفسير التزم فيه بيان مناسبة الآي والسور . قال في مقدمته: وسميته : نظم الدرر في تناسب الآي والسور ويناسب أن يسمى : فتح الرحمن في تناسب أجزاء القرآن ، وأنسب الأسماءله : ترجمان القرآن ومبدى مناسبات الفرقان. وذكر في كتابه الذي رد به على الحافظ السخاوي: أنه ألفه في مدى أربع عشرة سنة . طبع منه مبحث الميسر . بنفقة مستشرق سويدي اسمه : لندبرج ، وكان يسمى نفسه عمر السويدي ، وسماه : لعب العرب بالميسر في الجاهلية الأولى . وطبعه في ليدن ضمن مجموعة ﴿ طرف عربية ﴾ وللحافظ السيوطي كتاب في أسرار التنزيل. وصفه بأنه جامع لمناسبات السور والآيات ، مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة ، سماء : قطف الأزهار في كشف الأسرار ، والزمخشري يتعرض في تفسيره لبيان مناسبة

بعض الآى، لكن الإمام الرازى أكثر تعرضا منه لبيان تلك المناسبة. وأرجو أن يوفقني الله إلى تأليف كتاب واسع في هذا الموضوع.

ثانيهما : مناسبة السور بعضها نبعض ، وأول من أفرد هذا النوع بالتأليف \_ فيما أعلم \_ العلامة أبو جعفر بن الزبير الأندلسي ، شيخ العلامة أبى حيان ، ألف كتابا سماه : البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن ، ثم كتب الحافظ السيوطي كتابه : تناسق الدرر في تناسب السور ، خصه من كتابه : قطف الأزهار السالف ذكره .

وكتابي هذا ، ثالث كتاب في هذا العلم الشريف ، ألهمنيه الله وله الحد والمنة وهو أنواع ثلاثة :

أحدها: تناسب بين السورتين في موضوعهما، وهو الأصل ----------والأساس.

ثانها: تناسب بين فأتحة السورة والتي قبلها كالحواميم.

ثالثها: مناسبة فاتحةالسورة لخاتمة ماقبلها، مثل (وإدبار النجوم--والنجم إذا هوى) ( فجملهم كعصف مأكول .. لإيلاف قريش)

ويوجد نوع رابع من المناسبة ، وهو مناسبة فاتحة السورة لخاتمتها . أفرده السيوطى بالتأليف ، كتب فيه جزءاً صغيرا سماه «مراصد المطالع فى تناسب المقاطع والمطالع » ويدخل فى هذا النوع « رد العجز على الصدر » وهو من الحسنات البديمية ، وسننبه على شىء من ذلك فى محله من هذا الكتاب ، والله الموفق إلى الصواب .

### مناسبة ابتداه القرآن بالفاتحة

اشتملت الفائحة على معانى عظيمة ، ومقاصد سامية ، يمكن تلخيصها فما يلى :

١ - حد الله تعالى . ومعنى الحد لله: الثناء على الله ، باثبات كل كال له سبحانه . وهذه الجملة تتضمن أمرين : الإقرار بوجود الله ، وباستحقاقه لـكل كمال .

٣ — وصفه بأنه: رب العالمين. وهو يفيد الإقرار بأمرين أيضا: أن الله مالك العالمين ، وأنه يربيهم بما يصلح إلكل فرد منهم . ويمد كلا منهم بما ينقعه (كلا نمد هؤ لاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا) .

وصفه: بالرحمن الرحيم. ومعنى الرحمن المنعم بجلائل النعم. والرحيم المنعم بدفائقها . وهذا الوصف يفيد أمرين أيضا: أن وصف الرحمة ذاتى لله تعالى كربوبيته ، وترغيب العباد فى فعل ما يستجلب رحمته بهم على على وم الدين، أى الجزاء ، وهذا لوصف يفيد الإقرار بأمرين : بيوم البعث ، وبأن لله فى ذلك اليوم الملك المطلق ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) .

تخصیص الله بالعبادة جمیعها من صلاة وصوم وصدقة وحج وغیرها . وهذا مستفاد من (إیاك نعبد) أی نخصك بالعبادة ، ولا نعبد غیرك ، ولا نقصد ریاء فی عبادتك .

تخصيصه بطلب الإعانة منه على العبادة وغيرها من سأس الشئون. وهذا مستقاد من (إياك نستمين) أى لانطلب الإعانة فى جميع أمورنا إلا منك.

٧ - الالتجاء إليه بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام وهذا يتضمن الإقرار بأمرين - ينبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحقية ماجاء به بما يشتمل عليه الإسلام من عقائد وعبادات ومعاملات، وهو صراط المنعم عليهم، وببطلان صراط المغضوب عليهم والضالين، وهم اليهود والنصاري كا ثبت في الحديث الصحيح (١) فهذه المعانى السبعة تعتبر إجمالا لما فصله القرآن الكريم، فمعظم السور المكية، بل جميعها تفيض في إثبات وجود الله ووحدانيته، واتصافه بالكلات، وتنزهه عا يصفه به المشركون من نقائص، واستحقاقه للعبادة، وتفرده

<sup>(</sup>١) هو حديث عدى بن حاتم ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم د إن المغضوب عليهم هم اليهود و إن الضالين هم النصارى ، رواه أحد والترمذى وحسنه ، وصححه ابن حبان ، وذلك أن اليهود جحدوا الحتى وهم عالمون به ، فغضب الله عليهم ، والنصارى قلدوهم فضلوا .

الإعانة ومافى معناها . وإثبات النبوات ، وخاصة منها نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ، وإثبات يوم البعث ومايليه ، إلى آخر ماهو مفصل فيها أدلته المتنوعة . والسور المدنية تشتمل على بيان الأحكام من عبادات ومعاملات ، ومواريث ، وحدود ، وعقوبات وجهاد ، وغير ذلك . فالهذد المناسبة القوية الواسحة أعنى اشتمال الفائحة على مجمل مافصله القرآن ابتدى منها ، ومن مقتضيات البلاغة تقديم الشيء مجملا . ثم تفصيله . بعد ، ليكون أوقع في النفوس ، وأدعى لتمكنه منها .

ومناسبة أخرى للابتداء بها ، تلك هي براعة الاستهلال ، وهي إشعار المتكلم في مفتتح كلامه بمايريد أن يفيض فيه ، ولاشك أن من تدبر الفاتحة وتأمل معانيها ، أشعرته بالمعانى التي فصلتها السور بعدها . ومن المناسبات للابتداء بها : أن الله أرشد عباده إلى ابتداء مهام أمورهم بحمده تعالى ، والثناء عليه سبحانه ، ومن هنا قال العلماء : ينبغي افتتاح الأمور المهمة بالحمد، تأسيا بصنيع القرآن العظيم . وذلك مثل خطبة الجمعة ، والعيدين ، وخطبة النكاح ، والمقرلفات العلمية ، ورغب الحديث في والعيدين ، وخطبة النكاح ، والمقرلفات العلمية ، ورغب الحديث في دلك أيضا ، فني سنن أبي داود من حديث أبي هريرة « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع » أو كما قال صلى الله عليه وسلم .

« تنبيه » روى ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أسرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ أَلَا أَحْبِرُكُ بِأَفْضُلُ القرآنُ

الحد للهرب العالمين » وفي المسند من حديث عبدالله بن جابر البياض رضى الله عنهمر فوعا « ألا أخبرك بأخيرسورة في القرآن؟ الحمد لله رب العالمين » وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد بن المعلى ، قال : كنت أصلي في المسجد. فدعاني رسولالله صلى الله عليه وسلم، فلم أجبه، ثم أتيته فقلت : يارسول الله إنى كنت أصلى ، فقال « ألم يقل الله تعالى (استجيبوا لله وللرسول إذا دعا كراً) ؟» ثم قال « لأعلمنك سورة هي أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من المسجد» فأخذ بيدى ، فلما أردنا أن نخرج قلت: يارسول الله إنك قلت «لأعلمنك أعظم سورة في القرآن» قال « ( الحمد لله رب العالمين ) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » قال ابن التين في شرح البخارى: « لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن » معناه: أن ثواجها أعظم من غيرها . وقال غيره: إنما كانت أعظم السور لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن ، ولذلك سميت أم القرآن. روى البيهقي عن الحسن البصرى ، قال: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن ، ثم أودع علوم القرآن في الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كن علم تفسير جميع الكتب المنزلة . وأحتلفت عبارات العلماء في بيان كيفية اشتمالها على علوم القرآن . نذكر منها عبارة العلامة

<sup>(</sup> ١ ) أخذ منه المالكية : أن المسلم تجب عليه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه ولوكان فى الصلاة ولا تبطل صلاته .

الطيبي ، قال رحمه الله تعالى : هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين :

أحدها : علم الأصول ، ومعاقده : معرفة الله تعالى وصفاته ، وإليها الإشارة بقوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) ومعرفة النبوة ، هي المراد بقوله (أنعمت عليهم) ومعرفة المعاد ، وهو الموحى إليه بقوله ملك يوم الدين ) .

وثانيها : علم الفروع ، وأسه العبادات . وهو المراد بقوله ( إياك نعبد ) .

وثانها : علم مايحصل به الكال ، وهو علم الأخلاق ، وأجمله الوصول إلى الحضرة الصمدانية ، والإلتجاء إلى جناب الفردانية ، والسلوك لطريقه ، والإستقامة فيها ، وإليه الإشارة بقوله (وإياك نستعين . إعدنا الصراط المستقم).

ورابعها علم القصص والأخبار عن الأمم السائفة ، والقرون الخالية: السعداء منهم والأشقياء . ومايتصل بها من وعد محسم ، ووعيد مسيئهم وهو المراد بقوله (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) وقال الغزالي : مقاصد القرآن ستة ، ثلاثة مهمة ، وثلاثة متمة :

الأولى: تعريف المدعو إليه، كما أشير إليه بصدرها. وتعريف الصراط المستقيم، وقد صرح به فيها، وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى، وهو الآخرة، كما أشير إليه علك يوم الدين.

والأخرى: تعريف أحوال المطيعين كما أشير إليه بقوله ( الذين أنعمت عليهم ) وحكاية أقوال الجاحدين وقد أشير إليها بالمغضوب عليهم ولا الضالين. وتعريف منازل الطريق كما أشير إليه بقوله ( إياك نعبد وإياك نستمين (١) ).

(۱) أما حديث « فاتحة الكتاب تعدل بثلثى القرآن » رواه عبد بن حميد من حديث ابن عباس ، فهو حديث ضعيف . ووجه ، مع ذلك ، بأن أنواع الدلالات ثلاثة : مطابقة وتضمن والآزام . وهذه السورة دلت على جميع مقاصد القرآن بالنضمن والالتزام ، والاثنان من الثلاثة ثلثان . ذكره ناصر الدين ابن الميلق الشاذلى المالكي . وبدر الدين الزركشي . زاد الأول : وأيضا الحقوق ثلاثة : حق الله على العباد ، وحق العباد على بعض وحق العباد على بعض وقد اشتملت الفاتحة صريحا على الحقين الأولين ، فناسب كونها بصريحها ثلثين ، وحديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ه شاهد لذلك .

#### ٢ - سورة البقرة

لا ختمت الفاتحة بطلب الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من المؤمنين ، غير المغضوب عليهم ولا الضائين ، ناسب أن يبين من هم المنعم عليهم ؟ وماطريقهم ؟ فقيل في أول هذه السورة ( ذلك الكتب لاريب فيه هدى المتقين . الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفاحون ) فبينت الآية المنعم عليهم ، وهم المتقون . كا بينت طريقهم ، وهو الإيمان والعمل الصالح ، وهذا هو مسمى الدين الإسلامي .

#### تنبيع\_ان

الأول: لو وضعت الفاتحة بجانب أى سورة ، لناسبتها بوجه من الوجوه ، إذ مامن سورة إلافيها تفصيل لبعض ماأجملته معانبها . وهذا من خصائص الفاتحة ، ومن ثم سميت أم القرآن وأم الكتاب ، وأفرد تفسيرها بمؤلفات خاصة ، تكشف عن بعض أسرارها ، وحكم اوأحكامها . ومن أجمع تلك المؤلفات ، تفسير الفاتحة لجدنا الإمام العلامة العارف الكبير أبى العباس احمد بن مجيبة الحسنى ، وهو في مجلد ، وقد كان

سيدة الإمام الاستاذ الوالد رضى الله عنه افتتح قراءة التفسير بالزاوية الصديقية ، فحكث يفسر الفاتحة شهراً كاملا ، أنى فيه بالمدهش المطرب، وكان بحراً لاتمزفه الدلاء.

الثانى : افتتحت سورة البقرة ، بمدح المتقين الذين آمنوا بما أنزل على النبى صلى الله عليه وسلم وماأنزل على من قبله من الرسل ، ثم بذم الكفار ، واختتمت بمدح المؤمنين الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وطلبهم من الله \_ فى ختام دعائهم له \_ أن ينصرهم على القوم الكافرين ، فتناسب مطلعها ومقطعها .

## تناسب السور الأربع الطوال

اعلم وفقك الله تعالى أن سورة البقرة وآل عران والنساء والمائدة ، تتناسب فى أمرين : نزولها بالمدينة ، واشتالها على أحكام تشريعية ، فني البقرة بيان القبلة وأتمام الحج والعمرة والاحصار ، والخلع وعدة المطلقات والمتوفى أزواجهن والدين والرهن وغير ذلك . وفى آل عران إيجاب الحج والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد وبيان فضل الشهداء وغير ذلك . وفى النساء إيجاب الصداق وإباحة الزواج بأربع نسوة ، وبيان المحرمات فى النكاح والمواريث ، والوصاية على أمو ال البتاى وأحكام القتل الخطأ وغير ذلك . وفى المائدة إيجاب الوضوء البتاى وأحكام القتل الخطأ وغير ذلك . وفى المائدة إيجاب الوضوء

وبيان مايحرم أكله وطعام أهل الكتاب، وحرمة صيد البر على المحرم وإباحة صيد البحر مطلقا وغير ذلك.

وقال بعض الأثمة في بيان تناسبها : سورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية ، والالتجاء إليه في دين الإسلام ، والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية. وسورة البقرة تضمنت قواعد الدين . وآل عمران سكملة لقصودها: فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم. وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم . ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه ، لما تمسك به النصارى ، وأوجب الحج في آل عران . وأما في البقرة فذكر أنه مشروع . وأمر باتمامه بعد الشروع فيه . وكان خطاب النصارى في آل عمران أكثر . كما أن خطاب اليهود في البقرة أكثر . لأن التوراة أصل والانجيل فرع لها . والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة دعا اليهود وجاهدهم . وكان جهاده للنصارى في آخر الأمر . كاكان دعاؤه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب. ولهذا كانت السور المكية فيها الدين الذي اتفق عليه الأنبياء ، فخوطب به جميع الناس . والسور المدنية غيها خطاب من أقر بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين ، فحوطبو ا بيا أهل الكتاب . يابي اسرائيل. ياأيها الذين آمنوا. وأما سورة النساء فتضمنت أحكام الأسباب التي بين الناس. وهي نوعان: مخلوقة لله ، ومقدورة لهم . كالنسب والصهر . ولهذا افتتحت بقوله ( اتقوار بكم

الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ) ثم قال : ﴿ وَاتَّقُو الله الذي تساءلون به والأرحام) فانظر هذه المناسبة العجيبة في الافتتاح وبراعة الاستهلال، حيث تضمنت الآية المفتتح بها ما أكثر السورة في أحكامهمن نكاح النساء ومحرما تهوالمو اريث المتعلقة بالأرحام. فإن ابتداء هذا الأمركان بخلق آدم ، ثم خلق زوجه منه، ثم بثمنهما رجالا كثيراً ونساء في غاية الكثرة . وأما المائدة ، فسورة العقود، تضمنت بيان تمام الشرائم ، ومكملات الدين ، والوفاء بعهو د الرسل ، وما أخذ على الأمة ، وبها تم الدين ، فهى سورة التكيل ، لأن فيها تحريم الصيد على الحرمالذي هو من تمام الإحرام؛ وتحريم الخر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين ، وعقوبة المعتدين ، من السراق والحجاريين ، الذي هو من عام حفظ الدماء والأمو ال ، واحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة الله تعالى . ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ، كالوضوء والتيمم والحكم بالقرآن على كل ذى دين . ولهذا أكثر فيها من لفظ الإِكَالُ والآتمام. وذكر فيها أن من ارتد عوض الله بخير منه ، ولايزال هذا الدين كاملا ، ولهذا ورد أنها آخر مانزل ، لمافيها من إشارات الخمّم والتمام. وهذاالبرتيب بين هذه السور الأربع المدنيات من أحسن الترتيب .

#### ٣ - سورة آل عمران

ختمت سورة البقرة بآية (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) فافتتحت هذه السورة ببيان بعض صفات الله تعالى ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) لتأكيد أنه أهل لأن يتوجه إليه بتلك الطلبات . في الآية السابقة (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلى ختام السورة . ثم ببيان الكتب التي آمن بها الرسول والمؤمنون ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لمابين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس) وهذه أمهات الكتب السماوية ، ثم عمر بقيتها ( وأنزل الفرقان )كالزبور والصحف . ثم أتبع هذا ببيان أن المؤمنين آمنوا بالكتاب كله ، لم يفرقوا بين محكمه ومتشابهه ، كما لم يفرقو ا بين أحد من رسله (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكات هنأم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا اللهوالراسخون في العلم يقولون آمنابه كلمنعند ربنا ومايذكر إلا أولو الألباب) ثم مناسبة قوله تعالى ( إن الذين كفروا بآيات الله) القرآنوبقية الكُتب ( لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ) ظاهرة ، وهي أن الله ينتقم من الكفار بنصر المؤمنين عليهم ، استجابة لدعائهم السابق ( فانصرنا على القوم الكافرين ) .

#### د تنبیــه ›

افتتحت هذه السورة بأمرين: دعاء المؤمنين ( ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه إن الله لايخلف الميعاد ) . وتهوين شأن الكفار ، وبيان مصيرهم ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمو الهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار . كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبئس المهاد) واختتمت بمثل ذلك (ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنو بنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ( لا يغرنك تقلب رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ( لا يغرنك تقلب المنين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهم وبئس المهاد ) فتناسب فيها المطلع والمقطع .

#### ٤ ــ سورة النساء

ختمت السورة السابقة بالأمر بالتقوى(ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) وهو خطاب للمؤمنين فناسب أن يوجه الخطاب في مفتتح هذه السورة لجميع الناس ( يا أيها

الناس اتقوار بكم) وزيد هنا وصف (الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهمار جالا كثيرا و نساء) ايتناسب مع قوله في أواخر السورة السابقة ( فاستجاب لهم ربهم أبي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أوأني بعضكم من بعض) فكأنه يقول : أثبتكم على أعمالكم الصالحة جميعا ذكورا وإناثا ، لأنكم جميعا مأمورون بالتقوى ، وترجعون في أصل نشأتكم إلى آدم وحواء .

#### ه - سورة المائدة

قال الصاوى في حاشية تفسير الجلالين: وجه المناسبة بينها وبين ماقبلها: أنه حيث وعدنا الله بالبيان، كراهة وقوع الضلال منا، تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة، فإن فيها أحكاما لم تكن في غيرها. قال البغوى عن ميسرة قال: إن الله تعالى أنزل في هذه السورة ثمانية عشر حكا لم تنزل في غيرها من سور القرآن: وهي: المنخنقة والموقو ذة والمردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيم، وما ذبح على المصب، وأن تستقسموا بالأزلام وماعلمتم من الجوارح مكلبين، وطعام الذين أو توا الكتاب حل بالأزلام وماعلمتم من الجوارح مكلبين، وطعام الذين أو توا الكتاب حل المحتنات من الذين أو توا الكتاب، وبيان تمام الطهر في قوله تعالى له الصلاة، والسارق والسارق والسارقة، ولا تقتلوا الصيدوا نتم حرم، وما جعل له من محيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام، وقوله (شهادة يينكم إذا كحضر أحد الموت) قلت: من تدبر هذه السورة وجد فيها أحكاما أخرى

لم تذكر في غيرها ، وقال الكواش في تفسيره: لما خم سورة النساء أمر بالتوحيد والعدل بين العباد ،أكد ذلك بقوله (ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

#### ٣ - سورة الأنعام

ختمت السورة السابقة بقوله تعالى ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ) فناسب أن يبين سبب تلك الملكية ومنشأها ، فافتتح هنا بجملة ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجمل الظامات والنور) فساب ملكية الله للسموات والأرض: أنه خاتمهما ومافيهما، وتلكماكية حقيقية ، لا كلكية الناس لما يملكون بشراء أو هبة أو توريث. فانها ملكية مجازية ، والحقيقة فيها لله تعالى وفى قوله ( وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى أن مايؤلهه بعض الكفار ، كالثانوية وعبدة الكواكب ، ماهو إلا بعض من مقدوراته التي شملها قوله ( وهو على كل شيء قدير ) ومن ثم كان المشركون بجميع فرقهم فىغاية البعد والانحطاط العقلى . حين سووا بالله فىالربوبية والعبادة بعض مملوكاته المخلوقة له ، والتي هي أثر من آثار قدرته العامة الشاملة . فأشار إليهم بثم المفيدة للبعد والتحقير في قوله تعالى ( ثممالذين كفروا بربهم يعدلون ) وعبارة : الذين كفروا . تشمل أهل الكتاب الذين ألهو ا عيسى أوعزيرا ، وعبدوها مع الله تعالى .

وقال بعض العلماء: افتتاح سورة الأنعام بالحمد ، مناسب لختام المائدة من فصل القضاء ، كما قال تعالى (وقضى بينهم بالحقوقيل الحمدلله رب العالمين ) قلت : لأن المراجعة المذكورة في آخر المائدة بين الله تعالى ، وبين عيسى عليه السلام ، إنما تكون يوم القيامة .

ومناسبة أخرى بين السورتين، فان سورة المائدة اشتملت على أ أحكام لم تذكر في غيرها، وكذلك سورة الأنعام.

فاشتملت آية (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) على ثمانية عشر رسولا لمتجمعهم سورة أخرى، وفيها من الأحكام التي لم تذكر فيغيرها (فكلوا مماذكر اسم الله عليه . ولا تأكلوا مما لم بذكر اسم الله عليه وإنه انسق . وآتوا حقه يوم حصاده) . وهو غير الزكاة ، بل المراد إعطاء ماسقط من الزرع والممار ساعة الحصاد، لمن حضر من الفقراء، ولهذا قيل (يوم حصاده) .

#### ٧ – سورة الأعراف

نوه الله عن القرآن في أواخر السورة المابقة ، بقوله تعالى ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانقوا لعلى ترحمون ) . الآية إلى أن توعد المكذبين به ،والمعرضين عنه ( فمن أظلم بمن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزى الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب

بما كانوا يصدفون) الآيات. فافتتح هذه السورة بنهى نبيه أن يكون في صدره ضيق منه ، بسبب تكذيب قومه به، وصدوفهم عنه (كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه) بل استمر في تبليغه (لتنذربه) المكذبين الصادفين أى المعرضين ( وذكرى للمؤمنين ) به . قل لهم جميعا ( اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ) وهذا كقوله في الآية السابقة ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) فالمناسبة ظاهرة والحدللة .

#### : ناميمان

أحدها: جملة (أنزلناه) صفة كتاب ، (ومبارك) صفة ثانية وصنيع الآية يرد على من زعم من النحويين. أنه إذا اجتمع فى الكلام صفتان لموصوف ، إحداها جملة ، والأخرى مفرد ، وجب تقديم المفرد على الجملة .

ثانيهما: ابتدئت هذه السورة بالأمر باتباع القرآن ، وختت بالأمر بالاستماع إليه ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) فتناسب المطام والمقطع .

#### ٨ - سورة الا تفال

مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى ختم السورة السابقة بالأمر بذكر في جميع الحالات ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولاتكن من الفافلين) الآية . فذكر في مفتتح هذه السورة ، ما يحدثه ذكر الله عند المؤمنين من الآثار الحميدة (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون) وفي هذه الآية إشارة إلى مناسبة أخرى، وهي مايحدثه سماع القرآن المأمور به في الآية السابقة (وإذا قرىء القرآن فاستموا له وأ نصتوا لعلك ترحمون) فهاتان مناسبتان والمحد لله .

#### ٩ - سورة التوبة

مناسبتها للأنفال أن موضوعهما الحض على قتال الكفار . وترك مهادنتهم ، وحكم المغانم ، وما إلى ذلك . وقد تقدم عن عمان رضى الله عنه أنه ظن التوبة معالأنفال سورة واحدة ، لأن قصتها تشبه قصتها ، ناهيك بمناسبة حملت على الاعتقاد باتحاد السورتين ، والله تعالى أعلم .

#### ١٠ – سورة يونس عليه السلام

مناسبتها لما قبلها من وجهين :

أحدها: أن الله امتن على المؤمنين — فى آخر التوبة — بمجى، و رسول إليهم من أنفسهم، عزيز عليه عنتهم، حريص عليهم، أى على ( (م-٣ جواهر) هدايتهم، رءوف رحيم بهم، فذكر في مفتتح هذه السورة عجب الكفارمن أن يوحى الله إلى رسوله لينذر ويبشر (أكان للناس مجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبين) والاستفهام إنكارى، لإنكار تعجبهم من إرسال رسول منهم، أى لا يليق ولاينبنى أن يتعجبوا من إرسال بشر، لأن البشر أهل لتحمل الرسالة خصوصا محدا صلى الله عليه وسلم في كال صفاته ونعوته.

تانيهما : أنه قال \_ فى ختام السورة السابقة \_ ( فان تولوا ) أى الناس جميعا عن الايمان ( فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) فيين هنا الأوصاف التى أوجبت التوكل عليه ، والالتجاء إليه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، مامن شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون ) فلأجل أنه خالق السموات والأرض ومدبر الأمر فيهما ، ومربى الخلق بما يصلح شئو مهم ، وجب إفراده بالمهادة ، ومن أعلى مقاماتها التوكل عليه ، والا كتفاء به عن سائر بخلوقاته ، سبحانه وتعالى .

#### تىيىپان :

الأول: جرى بعض المفسرين على تفسير العرش في الآيتين السبقتين وتحوها، بالكرسي، وهو غلط، والصواب: أن العرش غير الكرسي، كاتقتضيه الأدله، ولا يوجد دليل، ولاشبه دليل، يقتضى أمهما شيء واحد.

الثانى: قوله تعالى (ثم استوى على العرش) اتفق العلماء على أن الاستواء المعهود \_ وهو الجنوس \_ غير مراد هنا . تقيام الأدلة العقلية والنقلية على نبزه الله عنه ، لأنه من صفات المحدثات . ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب السلف إلى التفويض ، فقالوا : استوى استواء يليق به ، ونكل تعيين المعنى إليه سبحانه وتعالى : وذهب الخلف إلى التأويل ، فقالوا : معنى استوى : استولى ، واستدلوا بقول الثاعر :

قد استوی بشر علی العراق .. من غیر سیف ودم مهراق ورد هذا التأویل بوجهین :

النيها: أن الاستيلاء يكون بعد قهر وغلبة ، والله تعالى منزه منزه منزه منزه عن منزه عن منزه عن منزه عن منزه عن منزه عن منزه على منزه على عن منزه عن منزه على عن منزه على عن منزه على عن منزه عن منزه على عن منزه عنزه عنزه على عنزه عنزه منزه على عنزه منزه على منزل على منزه على

كا أخبر . فقيل : ياأ باعبد الله معناه استولى ؟ قال : اسكت . لايقال : استولى على الشيء . إلا إذا كان له مضاد . فاذا غاب أحدها ، قيل : استولى ، رواه اللانكائي في السنة .

والصواب عندى فى التأويل \_ إن ذهبنا إليه \_ أن يقال : جملة (ثم استوى على العرش) أريد بها انتظام الملك، وتمام خلق السموات والأرض ومافيهما على وفق ماسبق فى العلم الإلهي القديم ، فهى من باب الاستعارة التمثيلية المعروفة فى علم البيان .

ومما يؤيد هذا التأويل: أن الاستواء تكرر فى القرآن ستمرات فذكر فى سورة طه والفرقان والسجدة والحديد ، كما ذكر هنا ، عقب خلق السموات والأرض ، وذكر فى سورة الرعد عقب رفع السموات وهو مظهر من مظاهر انتظام وضعها بالنسبة لوضع الأرض ، وذلك من تمام انتظام الملك الذي عبر عنه بالاستواء على سبيل الاستعارة كمام.

#### ۱۱ – سورة هود عليه الشلام

مناسبتها لما قبلها أن الله تعالى حتم السورة السابقة بأمرالناس جميعاً باتباع القرآن (قل ياأيها الناس قد جاءكم الحق) القرآن (من دبكم فن اهتدى فاعا يهمدى لنفسه ومن ضل فاعا يضل عليها) وهذه الصيغة تفيد وجوب الهداية بالقرآن واتباعه ، بطريق الكنايق، لأنه إذا كان نعم هدایة الإسان عائدا الفسه، وصرر صلاله یعود علیها ، فیجب علیه اتباع طریق الهدایة ، وترك طریق الصلال ، ثم أمر نبیه باتباع القرآن، والصبر علی الكفار الذین لم یؤمنوا به ، حتی یحكم الله ( واتبعمایوحی الیك واصبر حتی یحكم الله وهو خیر الحاكمین ) . فذكر فی مفتتح هذه السورة بیان حقیة القرآن (كتاب أحكمت آیاته ) بعجیب النظم و بدیع المعانی ( ثم فصلت ) بینت بالأحكام والقصص والمواعظ ( من لدن) من عند ( حكم خبیر ) ثم عاد إلی الاستدلال علی حقیته ، لیتا كد وجوب اتباعه، والاهتداء به، فتحدی العرب أن یأتوا بعشر سور متله مقریات مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقین ) وهذه مناسبة ظاهرة ، والحد لله .

# ١٢ – سورة يوسف عليه السلام

قال الصاوى: مناسبة هذه السورة لما قبلها جمع قصص الأنبياء . فإن ما قبلها ذكر فيها سبع قصص الأنبياء ، وهذه من محاسن قصص الأنبياء ، وأيضا ليتسلى النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع للأنبياء من أذى الأقارب والأباعد، عما وقع له من أذى قومه الأقارب والأباعد، قلت: ولهذا قال في ختام السورة السابقة (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وقال هنا (نحن نقص عليك أحسن القصص بما

أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين). ويصح اعتبار هذا أعنى مناسبة افتتاح هذه السورة لخاتمة تلك مناسبة أخرى وهي أن هذه السورالست: سورة يونس وسورة هود، وسورة يوسف، وسورة الرعد، وسورة إبراهيم، وسورة الحجر، كل سورة منها بدئت بحرف (ألر) يليه الحديث عن القرآن (۱)، إلاسورة الرعد فبدئت بحرف (ألمر)، وكلها مكية، إلا الرعد ففيها خلاف، قال إن عباس: مكية، وقال غيره: مدنية.

# تنبيهات :

الأول: سئلت بقرية «أويش الحجر» بجنهة المنصورة: لم ذكر الله قصة يوسف كلها في سورة واحدة ؟ ولم يوجز فيها ؟ ولا كررها كا فعل في غيرها من القصص ؟ فأعملت فكرى ، حتى فتح الله على بجو ابلم أجدد في كتابي «كال لم أجدد في كتابي «كال

<sup>(</sup>۱) وكل سورة فتحت بحرف الهجاه، تلاه الحديث بن القرآن. نحو (ألم. ذلك الكتاب لاريب .. ألم. الله لاإله إلا هوالحي الفيوم نزل عليك الكتاب بالحق. . المص كتاب أنزل إليك . . كهيعص ف كررحة ربك ) أى هذا الموحى إليك ذكر رحة ربك . وهكذا كل سورة بدئت بحرف الهجاء ، إلاسورة العنكبوت والروم والقلم ، لم يذكر في فاتحتها شيء عن القرآن ، لحكمة نبينها فها بأتى بحول الله .

الإيمان في التداوى بالقرآن » وتاخيصه : أن الله تعالى أورد هذه القصة مرة واحدة . ولم يو جزها ولا كررها لنكتبين : ترجع إحداها لعلم الأصول ، والتانية إلى علم البلاغة .

أما الأولى: فإن هذه القصة ، نزلت بسبب سؤال وقع ( لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ). وذلك يقتضى أن تذكر كلما في هذا الموضع ، ولو أخر شيء منها إلى سورة أخرى ، كان الجواب غير واف بالسؤال ، وذلك غير جائز ، لأن المقرر في علم الأصول: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وأما الثانية: فإن القصه ذكرت مجملة في قول يوسف لأبيه (إلى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) وماحصل بعد ذلك بينه وبين إخوته ، بعد تفصيلا لهذه الرؤيا ، وتميدا لتفسيرها . الاترى إلى يوسف حين تلاق بأبويه وإخوته ، وخروا له سجدا ، قال (ياأبت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا) ؟ يشير إلى ماذكرنا . ولاشك أن السامع للرؤيا تطلعت نفسه إلى تأويلها ، ومعرفة ما المراد بالسكوا كب؟ وما المراد بالشمس والقمر ؟ ومامعى سجو دهم، فكان من مقتضيات البلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال : تفصيل القصة بعد هذا الاحال ، وتفسير الرؤيا بعد ذاك الإبهام، لتهدأ تفسيل القصة بعد هذا الاحال ، وتفسير الرؤيا بعد ذاك الإبهام، لتهدأ تفسيل السامع ، ويطمئن قلبه . وأما عدم تكرارها ، فهو مبنى على

ماسبق. لأنها إما أن تتكرر بالأسلوب نفسه ، وهو تكرلو لادامى إليه . وإما بأذيد منه ، وهو إطناب لاحاجة إليه .

### لحــة إشارية

لا امتنع يوسف عن فعل الفاحشة . وقاوم فى نفسه شهوة الإنسان (۱) كما خالف دعوة النساء يؤيدهن الشيطان . مخافة الوقوع فى معصية الملك الديان . أفردت قصته بسورة فى القرآن . يتردد اسمه فيها على تطاول الزمان ، تنويها بثأن العفة والطهر . والبعد عن الخنا والعصيان، وتنبيها على أن بلايا الأبدان . لا تبلغ فى كفة الميزان ، ثواب الصبر عن الوقوع فيا يغضب الرحن . أيوب عليه السلام ابتلى فى جسمه وأهاه ومأله . فأثنى الله عليه بقوله (إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ) لكن يوسف عليه السلام أثنى الله عليه بقوله (إنه من عبادنا المخلصين) فنظمه فى سلك الكلم ، حيث قال عنه (واذكر فى الكتاب موسى إنه كان علما) وشتان بين المخلص والأواب . فتدبر آيات الكتاب . تفهم سر الخطاب ، ويرفع عنك الحجاب ، أرشدنا الله وإياك إلى الصواب .

<sup>(</sup>١) لآنه قد هم بإتيانها ، لكنه قاوم همه ولم يعزم ، فاستحق المدح والثناء ، راجع ماكتبناه في و بدع التفاسير . .

الثانى: قال الكرمانى فى كتاب العجائب: فى قوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) قيل: هو قصة يؤسف، وسماها أحسن القصص ، لاشتمالها على ذكر حاسد ومحسود، ومالك ومملؤك، وعاشق ومعشوق، وشاهد ومشهود، وحبس واطلاق، وسبحن وخلاص، وخصب وجدب وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق.

الثانث: افتتحت هذه السورة بقوله تعالى (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) واختتمت بقوله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب) الآية فتناسب مطلعها ومقطعها . وبالله التوفيق .

### ١٣ ـ سورة الرعد

مناسبها لما قبلها من وجهين:

أحدها: أن الله تعالى قال في السورة السابقة (وكا ين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ) فبين هنا بعض تلك الآيات ( الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ) إلى قوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) .

ثانيهما: نفى فى السورة السابقة الافتراء عن القرآن ( ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى

ورحمة لقوم يؤمنون) وأثبث هنا حقيته أى أنه حق منزل من الله ( تلك آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) سماه هناك: هدى ورحمة ، وسماه هنا : الحق .

# ١٤ — سورة إبراهيم عليه السلام

مناسبتها لما قبلها من وجوه :

أحِدها: قال تعالى فى السورة السابقة (وكذلك أنزلناه) القرآن (حكما عربيا) وقال هنا مبينا حكمة ذلك (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) فالقرآن نزل عربيا ، لأن النبى صلى الله عليه وسلم عربى ، ولسان قومه عربى .

ثانيها: قال تعالى — هناك يردعلى الكفار الذين عابوا النبى صلى الله عليه وسلم بكثرة النساء — (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) فذكر هنا دعاء ابراهيم لذريته (ربنا إلى أسكنت من ذريتى بواد غيرذى ذرع عند بيتك الحوم) الآية ، وذكر قول ابراهيم أيضا (الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق) يشير إلى أن أبراهيم الذى يعتقده السكتابيون ، كان له أكثر من ذوجة ، وصرح بذكر ولديه ، ليذكره — إن نسوا أوتناسوا — أنهما كانا من زوجتين ،

فكأنه يقول لهم: إن عبم على محمد تعدد الزوجات، فقدكان لجده ابراهيم أكثر من زوجة الثانية . فلم تعيبون الطاهر المعصوم وأثم المعيبون ؟

### لحة إشارية

ترك ابراهيم عليه السلام فلذة كبده ، وأعز ولده إسماعيل مع أمه هاجر . فيمكان قفر ، لازرع فيه ولا ضرع ، ولانبات ولاماء . أرض جرداء، تعلوها قبة زرقاء. لكنه توجه إلى الله بصدق في الدعاء. وأخلص في الالتجاء ، وبسط له كف الرجاء . فسمع الله دعاءه . وقبل رجاءه . کیف لا ؟ وهو خلیله الذی رد الأمور کلها إلیه حین یقو ب ( إلارب العالمين. الذي خلقيي فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو بشفين ، والذي يميتني ثم يحيبن ) فأنهم لأهله زمزم عينا معيناً . وجعل قاوب الناس تهفو إلىذاك المكان لأنه بيته الحرام . وسخر لاسماعيل الخيل . وكانت قبل ذلك وحشية لاتستأنس . ومن تُم كَنِّي أَبَّا السَّبَاعِ ، وجمل الله ركوبها عزا وقوة لذريته العرب ، ثم إكراماً لها\_وقد تألست بعد توحش ، وكان في نواصيها الخير\_: حرم الله على الحوم صيد البر مادام محرماً . فيا أيها المريد . كن على قدم الخليل: توجه إلى الله بصدق . والجأ إليه بإخلاص ، وفوض ـ الأمور كلما إليه . يخرق الك العادات ، ويسخر الك الكائنات ، ويريك ما تحسب في نفسك وأهلك وولدك ، ويجعل مع البركة بركات، ثالما : قال تعالى \_ يرد على الكفار الذين طلبوا الآيات عنادا (وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله). فذكر هنا أن كل رسول قال ذلك لقومه ، وليس خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم (قالت لهمرسلمم إن نحن إلا بشر مناكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ) آية تقوم بها الحجة (إلا بإذن الله).

## تنبيهان

الأول: قوله تعالى (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) وقوله سبحانه (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) لاينافيان الآيات الدالة على إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين . لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب ، ليكون حجة عليهم ، لعجزهم عن معارضته ، والاتيان بشيء ممافيه من أنواع العلوم والحقائق والأحكام والنظم وغيرها ، ثم العرب الذين أسلموا ، وغيرهم من المسلمين الذين فهموا القرآن ، مأمو رون على سبيل الوجوب ، بنقل الدعوة وتبليغها إلى سائر الأمم، وذلك بترجمة تفسير القرآن والأحاديث إلى اللغات الأجنبية المختلفة . وتعلم اللغات الأجنبية المختلفة .

بتركه .كاأثمت بترك تبليغ الدعوة الإسلامية ، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » يقول « ليبلغ الشاهد منكم الغائب » فالواجب على العلماء بصفة خاصة أن يتعلموا اللغات الأجنبية ، لينقلوا بها تعاليم الدين وأحكامه إلى المسلمين غير العرب . وليبشروا بالدين الاسلامي في البلاد الأوربية والأفريقية وسائر بلاد العالم .

الثانى: بدئت هذه السورة بقوله تعالى (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) وختمت بقوله تعالى (هذا بلاغ للناس ولينذروا بهوليملموا أنما هوإله واحد وليذكر أولو الألباب) وهذا نوع من المحسنات البديمية يسمى « رد العجز على الصدر » وهو أيضا من تناسب مطلع السورة ومقطعها .

## ١٥ – سورةالحجر

مناسبتها لما قبلها: أن الله ذكر مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم ، حين أرادوا نفيه أو حبسه أو قتله (وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم)أى جزاؤه (وإن كان مكرهم لترول منه الجبال)وتوعدهم عابحصل لهم يوم القيامة (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يؤمنذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهممن قطيران وتغشى وجوههم النار، ليحزى الله كل نفس ما كسبت إن الله

سريع الحساب)فذكر هنا أن الكفار يتمنون يوم القيامة لوكانو امسلمين في حياتهم (ربمايود الذين كفروا لوكانو المسلمين) وذلك حين يذوقون العذاب الذي أوعدوا به في الآيات السابقة. والله تعالى أعلم.

مناسبة أخرى: ختمت السورة السابقة بالحديث عن القرآن (هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحدوليذكر أولو الألباب) وفتحت هذه بالحديث عنه أيضا (تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) وتحدثت عن زعم الكفار جنون الآتى به (وقالوا ياأيها الذي تزاعليه الذكر إنك نجنون. لوماتأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين) ورد الله عليهم بأنه الذي نزل الذكر وأنه يتولى حفظه (إنا نحن نزل الذكر وأنا له لحافظون).

مناسبة أخرى: ذكرت السورةالسابقة قصة ذهاب ابراهيم بابنه مع أمه ، إلى الحجاز، وتركهما هناك ، وسبب ذلك على ماصح \_ إبعاد هاجر وولدها ، عن سارة التى غارت منها غيرة شديدة ، حيث لم ترزق بولد مثلها . فذكرت هذهالسورة قصة بشارة إبراهيم بولدمن زوجته الغيرى . (ونبئهم عن ضيف إبراهيم ، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم) وقد جاءت البشارة متأخرة ، فانهم حين بشروه باسحاق كان قد جاوز المائة بعشر أوأكثر ، فاستبعد أن يرزق بولد في هذه السن (قال أبشر تمونى على أن مسنى الكبر فيم

تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تسكن من القا نطين . قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) وهذه مناسبة واضحة . والدليل على أن البشريه هنا إسحق عليه السلام ، التصريح به في قصة الضيف في سورةهو د(ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرىقالوا سلاماقالسلام فها لبثأنجاء بعجل حنيد)مشوى (فلما رأى أيديهم لا تصل إليه) أى لميا كلوا منه ، لأبهم ملائكة ( نكرهم وأوجس منهم خيفة ) وصرحهم بوجله كما هنا (قالوا لآتخفإنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة) تساعده على خدمة الضيف، إذايس لها خادم (فضحكت) فرحا بإرسال رسللانقاذلوط عليهالسلام، وهو ابن أخى زوجها إبراهيم عليه السلام ( فبشر ناها) على لسان الرسل (باسحاقومن وراء اسحاق يعقوب) يمني أنها تعيش حتى يتزوج إسحاق وترى ولده يعقوب . وهذا أحد الأدلة على أن الذبيح غير اسحق ،لأن الله بشر أمه بأن يعيش حتى يتزوج ويلد ، فكين يأمر بذبحه قبل ذلك ؟!هذا خلف. وقد استبعدت سارةهذه البشارة كما استبعدها زوجها من قبلها (قالت ياويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا إن هذا لشي. عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد) وقد أبعد من عد سارة أو مربح نبية ، لحخ طبة الملائكة إياها ، فإن نبوة الشخص لاتثبت بمجرد خطاب الملائكة له بسلام أو بشارة

أو نحوذلك ،(١) وإيما تثبت بأن يوحى الله إليه بتشريع .

مناسبة أخرى : ذكر الله في السورة السابقة مراجعة الكفار بعضهم لبعض ، وكلام الشيطان معهم ( وقال الشيطان لماقضى الأمر إن الله وعد كم وعد الحقووعدت كم فأخلفت كم وماكان لى عليكم من سلطان الأأن دعوت كم فاستجبتم لى فلاتلومونى ولوموا أنفسكم ماأنا بمصر خكم ) بمغيثكم ( وماأتم بمصر خي ) بمغيثي ( إنى كفرت بما أشركتمون من قبل) وهم لم يعبدوه ، لكن طاعتهم له فيا زين لهم من الكفر والمعاصى اعتبرت شركا ، فذكر هنا أن إغواء هم المشار إليه هناك، عزم عليه الشيطان (١) منذ خلق آدم عليه السلام، حين امتنع من السجود له (وإذ قال ربك الملائكة خلق آدم عليه السلام، حين امتنع من السجود له (وإذ قال ربك الملائكة

وما كانت نبيا قط أنى .. ولاعبدوشخص ذو فعال ( ) وأخبرنا بهذا العزم منه لنحذره ، بل قال فى سورة فاطر ( ) إن الشيطان لـكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليـكونوا من أصحاب السعير ) .

<sup>(</sup>۱) وقد كانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضى الله عنها ، ويسمع سلامهم ويرد عليهم . وكان أهل بيته يسمعون سلامهم أيضا ، وذلك كل ليلة . فلما اكتوى لأجل البواسير، انقطع السلام ، ولما ذهب أثره ، عادرا للسلام عليه ، والحديث بهذا صحيح بل مستفيض ، وفي بدء الأمالي :

إنى خانق بشراً من صلصال من حاً مسنون ، فإذاسويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجمون . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال بالبيس مالك ألا تـكون مع الساجدين . قال لم أكن لأسجد ابشر خلفته من صلصال من حاً مسنون . قال فاخرج منها فإنك رجي . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال رب فأ نظر في إلى يوم يعشون . قال فإنك من النظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب عا أغو يتني لأزيان لهم في الأرض ولأغو ينهم أجمين . إلا عبادك منهم الخلصين ) .

## ١٦ ــ سورة النحل

ذكر الله تعالى في السورة السابقة بداية خلق آدم أبي البشر (واقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون ... وإذ قال ربك الهلائكة إلى خالق بشراً من صلصال من حماً مسنون) فذكر في هذه السورة ماخلق من النعم له ولأولاده (خلق الإنسان من نطقة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها المج فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ... والخيل والبغال والمغير نتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون ... هو الذي أنزل من السهاء والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات) إلى قوله (وإن تسدوا والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات) إلى قوله (وإن تسدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم) وآيات أخرى في نعم اللهن

والعسل والأزواج والدرية وغير ذلك . ولهذا قال قتادة : تسمى هذه السورة سورة النعم ، أى لكثرة ماعدد الله فيها من النعم على عباده ، وهذه مناسبة واضعة .

ومناسبة أخرى، أمر الله تعالى نبيه أن يجهر بالدعوة ،وأن يعرض عن المشركين ، وتوعدهم بأنهم سوف يعلمون عاقبة أمرهم ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المسهر ثين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ) فأخبر هنا أن يوم القيامة الذي يلاقون فيه جزاءهم آت لا محالة ، ونزه نفسه عن إشراكهم (أتى أمرالله) هو يوم القيامة ، وعبر بالماضي لتحقق وقوعه . والمراد : يأتى ( فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ) ،

مناسبة أخرى : ختمت السورة السابقة بقوله ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وهو الموت ، سمى يقيناً لأنه لابد من وقوعه . وفتحت هذه السورة بقوله ( أنى أمرالله ) يوم القيامة ، فتناسبت فاتحة هذه وخاتمة تلك ، فى ذكر أمرين واجبى الوقوع ، شاملين للمخلوقات ، يكشفان \_ حين وقوعهما \_ ماكان غائبا عن المكلف من شئون الآخرة وما فيها .

### ١٧ ـــ سورة الإسراء

مناسبتما لما قبلها أن الله تعالى أثنى فى ختام السورة السابقة على

إبراهيم عليه السلام: (إن ابراهيم كان أمة و نتا نته حنيفا ولم يك من المشركين شاكر الأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين) فذكر في مفتتح هذه السورة ما أكرم به أفضل الأنبياء من ذريته . وها محمد وموسى عليهما السلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الجرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله المريه من آياتنا إنه هو السميع البصير . وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لمبني إسرائيل).

مناسبة ثانية: قال الله تعالى فى آخر الدورة السابقة ( إن الله مع النين اتقوا والذين هم محسنون ) وهى معية عناية وإكرام. فذكر هنه إكرامه لسيد المتقين والمحسنين ( سيحان الذى أسرى بعبده ليلا من النسجد الحرام ) الآية. والباء فى ( بعبده ) تفيد المصاحبة والمعية . وثنى بذكر موسى ، لأنه حظى بمثل هذه المعية . حين ق ل الله تعالى له ولأخيه لما أبديا تحوفهما من فرعون ( لا تخافا إننى معكم أسمع وأرى ) والله تعالى أعلى .

ومناسبة ثالثة : ذكر الله تعالى فى السورة السابقة كثيراً من المعم التى أنعم بها على بنى آدم ، وذكر هناأجل تلك النعم ، وهى نعمة التكريم وافتفضيل (ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير نمن خاتنا تفضيلا) وهذه مناسبة وإضحة ..

### تنبيهارس

الأول: افتتحت هذه السورة بالتسبيح، إشارة إلى أن الإسراء من المعجزات العظيمة التي تثير دهشة السامع وإعجابه، فلا يملك إلا أن يسبح الله تعالى تعزيم اله عما ينسبه له الجاهلون. وهذا أحد الأدلة على أن الإسراء كان يقظة بالجسم والروح (١).

وقل ابن الزملكانى: لما اشتملت هذه السورة على الإمراء الذى كذب المشركون به الذي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه تكذيب لله سبحانه وتعالى . أنى بسبحان ، لتنزيه الله عما نسب إليه ببيه من الكذب ، واختتمحت بالتحميد ، فتناسب مطلعها ومقطعها ، حيث بدئت بتنزيه الله عن النقائص ، وانتهت بإثبات الكال له تعالى . وهذا هو الوضع الطبيعى : نفى ، ثم إثبات .

الثانى: من تأمل صنيع القرآن الكريم، وجده إذاذكر الإنسان، أتبعه غالباً بوصف ذم .اقرأ الآبات الآتية (وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار (٢) .. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما حهولا..

<sup>(</sup>١) إذ لوكان مناماً كما يقول بعض المبتدعة ، لم يكن للنسبيح معنى ، أنظر ماكتبناه فى فضائل النى فى القرآن .

<sup>(</sup>٢) وفي سورة الإسراء أيضا قبل آية التكريم بآيتين ( وإذا مسكم الضرق البحر ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا ).

لايسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيثوس قنوط .. وإذا أنعمناعلى الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذودعاء عريض. وإنا إذا أذقنا الإنان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الانسان كفور .. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين .. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا الخير منوعا .. قتل الإنسان ماأ كفره .. ياأيها الإنسان ماغرك بربك الكريم .. إن الإنسان ليطغي أن رآه استغلى .. إن الإنسان لربه لكنود.. والعصر إن الإنسان افي خسر ) هذا سوى وصفه بالضعف ﴿ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ صَعِيفًا ﴾ وَبَكُثْرَةَ الجَدَلُ ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانَ أَكُثُرُ شَيَّءٍ جدلاً ) وبالعجل ( خلق الانسان من تجل ..وكان الإنسان تجولاً )إلى غير ذلك . وحين أخبر عن تكريمه قال : (ولقد كرمنا بني آدم) وذلك يشير إلى أن الله تعالى لم يكرم الإنسان ـ وتلك صفاته ـ إلا من حيث بنوته لآدم الذي حلقه بيده ، ونفحفيه منروحه ، وأسجد له ملاكته. وأكرمه بالنبوة ، وكله قبلا(١). ولماخالف النهى سيانا . بادر بالتوبة.

<sup>(1)</sup> وأيضا فانآدم مخلوق من أديم الارض ، فتكريمه لاجل تواضع أصله . وفي ذلك إشارة إلى أن الله يحب المتواضع ويكرمه ، قال صلى الله عليه وسلم: « من تواضع لله رفعه ، ومن هنا كان الإنسان حين يضع وجهه على الارض ساجدا لله تعالى ، قريبا منه ، قال النبي صلى الله عايه وسلم : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، .

معترفا بالخطيئة (قالا) هو وزوجه (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر انا وترحمنا لنكون من الخاسرين) فاجتباه ربه ، وتاب عليه ، وهداه ومن كرامته على مولاه أن الله تعالى يستذر له يوم القيامة ثلاثة معاذير بشأن تعذيب أولاده الكفار والعصاة ، كاجاء في حديث أبي هريرة في المعجم الصغير للطبراني (۱) ، فهو أول الأنبياء ، وسيد التائبين . فعلي أولاده أن يقتدوا بأبيهم الأقدم ، والرسول الأكرم . كما خطىء منهم خاطىء ، أولساء مسىء ، أسرع بالرجوع إلى الله ، والإبابة إليه حتى يكون يوم القيامة ، يوم يدعى كل أناس بإمامهم ، بمن بؤتى كتابه بيمينه ، ويفوز برضاء الله ونعيمه .

### ١٨ — سورة الكهف

روى البيهق فى الدلائل عن طريق ابن هشام عن زياد بن اسحاق: أنأهل مكة بعثو ارهطاً منهم إلى البهود ، يسألونهم أشياء يمتحنون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا للم : سلوم عن ثلات : فإذا

<sup>(</sup>١) وفى معجم الطبرانى المكبير من طريق يزيد الرقاشى عن أنس، قال : قال الني صلى الله عليه وسلم : و يشفع الله تبادك وتعالى آدم يوم القيامة من ذريته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف ، أى مائة مليون وعشرة ملابين .

عرفها فهو نبى : سنوه عن أقوام ذهبوا فى الأرض فلم يدر ما صنعوا ؟ وساوه عن ملك ذهب إلى المشرف وإلى المغرب ؟ وساوه عن الروح ؟ فرجعوا وسألوه ، فبين لهم قصة أصحاب الكهف ، وقصة ذى الفرنين ، وأبهم أمر الروح ، وهو فى التوراة كذلك ، فندم اليهود . ووجه المناسبة : أن الجواب عن الروح تقدم فى السورة السابقة ، وذكر هما الجواب عن الروح تقدم فى السورة السابقة ، وذكر هما الجواب عن القصتين .

فإن قيل: ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، وهو يتوكأ على عسيب ، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لوسألتموه. فقالوا: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفعرأسه ، فعرفت أنه يوحى إليه ، حتى صعد الوحى . ثم قال (قل الروح من أمر ربي وما أو تيتم من العلم إلا قليلا) فهذا الحديث الصحيح يفيد أن السؤال عن الروح وقع بالمدينة ، وفيها نزلت الآية . فالجواب : أن اليهود بعثوا إلى المشركين وهم بمكة ليسألوه عن الروح كما مر عن ابن اسحاق، وروى الترمذي وصححه عن ابن عباس قال : قالت قریش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا : اسألوه عن الروح ؟ فسألوه فأنزل الله (ويسألونك عن الروح) الآية . فالسؤال وقع من قريش بمكة بإرشاد اليهود . ونزلت الآية بسبب هذا السؤال ، كما صرح به ابنعباس . ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، أعاد اليهود سؤاله عن الروح ، إمالأنهم طمعوا أن يختلف جوابه ، فيزعموا أنه ايس بنبى ، وإما أن الذين شافهوه بالسؤال ، غير الذين أرشدوا قريشاً إليه ، فأنزل الله الآية مرة ثانية ، لإفادة أنه لا جواب لهم غير ذلك ، وابن مسعود لم يقل : فنزلت الآية ، وهي العبارة المعهودة في سبب النزول . بل قال : ثم قال (قل الروح من أمر ربي ) ويؤخذ من هذه العبارة أن الآية كانت معروفة له ، انزولها قبل ذلك ،

تنبيه: جاءالجواب عن الروح مبهماً ، ليكون دليلا لليهود على نبوة النبى صلى الله عليه وسلم وصحة رسانته ، لأنه عندهم في التوراة مبهم ، ومن ثم ندموا على تقديم السؤال ، وعلى هذا فالقرآن لايفيد المنع من البحث في الروح (١) ، أوكراهية الخوض في الكشف عن حقيقتها يقتضي ما يؤدى إليه النظر والاستدلال .

مناسبة أخرى: ختم الله تعالى السورة السابقة ، بالحد على صفاته الذاتية ، لإفادة أنه المستحق للحمد ، لحكال ذاته ، وتفرده فى صفاته ( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له

<sup>( )</sup> وقول الناج السبكى فىجع الجوامع: وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها ، مبنى على فهمه أن الكتاب والسنة يكرهان البحث فيها ، وليس كذلك . فقد بحث فيها الامام مالك وغيره ، أنظر كتاب الروح ، لابن القيم .

ولى من الذل وكبره تكبيرا) فافتتح هذه السورة بقوله ( الحد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم بحمل له عوجاً ) لإفادة أنه تعالى يستحق الحمد على إنزال الكتاب ، وهو أفضل النعم وأجلها ، لأن فيه صلاح المعاش والمعاد ، وبه تنال سعادة الدنيا والآخرة ، مع إجابته عما يسأل عنه اليهود وللشركون ، فالله تعالى يستحق الحد لذاته ، ولنعبه .

ومناسبة بين فاتحة تلك السورة وهذه: تلك بدأت بالتسبيح، وبدأت هذه يا تتحميد. وهو يأتى بعد التسبيح، نحو (فسبح بحمد ربك) «سبحان الله والحمد لله » لأنه إثبات للكمال. بعد نفى النقص، فهو ترقى في وصف الله تعالى، والثناء عليه.

تنبيه : فتحت هذه السورة ببشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات وإنذار للمشركين الذين دعوا للهولدا (قيما لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً . ما كثين فيه أبداً وينذر الذين قالوا اتخذ الله وندا) وختمت بايجاب العمل الصالح، والنهى عن الشرك (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إله كم إله واحد فمن كان يرجو) يخاف (لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) فتناسب فيها المطلع والمقطع ،

فَائْدَةَ : ثبت في محيح مسلم عن أبي الدرداء : أن نبي الله صلى الله

عليه وسلم قال : « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال » وفي رواية لمسلم وأبي داود ﴿ عشر آيات من آخر سورة الكهف ﴾ والروايتان صحيحتان ، والحديث بروايتيه يحض على حفظ عشرين آية : عشر من أولها ، وعشر من آخرها . أما العشر الأواثل فتشتمل على المعانى الآتية في حمد الله على إنزال الكتاب، بشارة المؤمنين، إنذار المشركين الذين كذبوا على الله بنسبة الولد إليه ، جعل ماعلى الأرض زينة لها وابتلاء لهم، الإشارة إلى أصحاب الكهف الذين تمسكوا بتوحيدهم ، وهربوا إلى الكهف فارين بدينهم من قومهم المشركين . ومن تأمل هذه المعانى وتدبرها ، علمأن الدجال مشرك بادعائه الألوهية ، وأن ما معه من متاع ومال ، إنما هو ابتلاء وامتحان ، وأنخذ أهل الكمف قدوة له ، فتمسك بدينه كانمسكوا ، واعتصم بتوحيده ، والتجأ إلى الله ، فحماه من الدجال ، وعصمه من قتلته . وأراه كرامات ، كما فعل مع أهل الكوف من قبل. والعشر الأواخر أولها، (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إناأعتدنا جهم للكافرين نرلا) وهي تتفق معسابقتها في المعنىالقصود ، وهو إنذار المشركين الذين يتخذون بعض عباد الله آلهة ، وتبشير المؤمنين . ثم تختتم باخلاص العبادة لله ( ولا يشرك بمبادة ربه أحدا ) وهذه المانى \_ خصوصا الإخلاص\_ تمصم صاحبها والمتمسك بها من فتنة الدجال، والله تعالى أعلم .

# ١٩ ـ سورة مريم عليها السلام

مناسبتها لماقبلها: أن السورة السابقة ، اشتملت على قصص تجيبة ، تدل على كمال قدرة الله تعالى ، وبديع حكمته ، كقصة أصحاب الكهف ، وقصة موسى والخضر عليهما السلام ، وقصة ذى القرنين ، فجاءت هذه السورة مشتملة على قصص لاتقل مجبا وحكمة عن القصص السابقة . كإعطاء يحيى لزكريا بعد كبره وعقم امرأته ، وحمل مريم بعيسى ، وهى بكر لم تتزوج ، وكلام عيسى وهو فى المهد .

تنبیه : ثبت فی محیح البخاری عن ابن عباس رضی الله عنها :

ان النبی صلی الله علیه وسلم قال جاریل علیه السلام : « ما یمنعك أن ترور نا الله علیه وسلم قال جاریل علیه السلام : « ما یمنعك أن ترور نا الله اعتذار جبریل فی هذه الآیة (وما نتخل الاباً مر ربك له مابین أیدینا وماخلفنا ومابین ذلك وما كان ربك نسیا) الآیة ، سئلت مرة عن مناسبة وضعها بعد قوله تعالی فی وصف جنات عدن (لایسمعون فیها لفوا إلاسلاما ولم مرزقهم فیها بكرة وعشیا . تلك الجنة التی نورث من عبادنا من كان تقیا ) والذی یظهر لی فی ذلك به والله أعلم بسر كتابه - أن الله تعالی ذكر رزق أهل الجنة ، وأنه با تیهم والله أعلم بسر كتابه - أن الله تعالی ذكر رزق أهل الجنة ، وأنه با تیهم والله نا من كان الوحی والله المنافر و الله المنافر و المنافر و المنافر و الله و المنافر و الله و المنافر و ال

رزق النبي صلى الله عليه وسلم الروحي (١) ، وغذاءه القلبي . وكان يتأخر أحيانا عنه كمافي قصة أصحاب الكرف ، ناسب أن يذكر بعدرزقأهل الجنة، ما يتعلق برزق سيدهم الذي هو أصل رزقهم ، وسبب نعيمهم فقال على لسان الكلف به ( وما يُتنزل إلا بأمر ربك ) أي مانتنزل بالوحى الذي هو حياة روحك وغذاء قلبك ، إلا بأمر ربك ( له مابين أيدينا وماخلقنا وما بين ذلك ) أي هو مالك شأننا كله ، لا نملك معه شيئًا ( وما كان ربك نسيا ) أي لاينسي شيئًا أبداً ، فلا بدأن يبعث لك رزقك الروحيفيالوقت الذي يريده هو سبحانه وتعالى ( ربالسموات والأرض ومابينهما فاعبده واصطبر لعبادته )أى ما عليك إلا أن تعبده وتصبر على عبادته ، وهو يتولى إمداد روحك ، وتغذية قلبك . وهذا كما قال عند المكلام على رزَّقه الحسى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علمها لانسألك رزقا نحن مرزقك ) فيؤخذ من الآيتين أن كلا من الرزق المعنوىوالحسى يستجلب بعبادة اللهوطاعته . وفي الحديث الصحيح «فإن استبطأ أحدكم رزقه فلايطلبه بمعصية الله، فإنفضل الله لاينال بمعصيته، وبهذا وَجِمَتُ المِناسِبَةُ بِينَ الآيتينِ ، والحِمَدُ للهِ على ماألهم وعلم .

<sup>(</sup>١) قال أبوشامة وغيره فيقوله تمالى : ( ورزق ربك خير وأبتى) إنه القرآن .

لطيفة : روى الطبر أنى عن أبى مريم العمانى ، قال :أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت : ولدت لى الليلة جارية ، فقال : «والليلة أثرات على سورة مريم ، سمها مريم (١) >

#### ۲۰ ــ سورة طه

تناسب السورة السابقة فى اشبالها على خوارق مجيبة ، تدل على كال قدرة الله تعالى ، وعنايته مخاصة حاقه .

قلب عصا موسى عليه السلام حية ، وجعل يدد بيضاء من غير سوء (قال ألقها ياموسى. فألقاها فإذا هى حية تسعى. قال خذها ولاتخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى ، الهريك من آياتنا الكهرى).

وألقته أمه رصيعا في اليم، فالتقطه عدوه فرعون ورباه في ينته ( إذ أوحينا إلى أمك مأيوحي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه (٢) اليم بالساحل بأخذه عدو لى وعدو له وألقيت عليك محبة منى ولتصنع

<sup>(</sup>١) هذا من أدلة الصوفية على أن المريد يرجع إلى شيخه فى تسمية أولاده.

<sup>ُ (</sup>٢) هذا أمر لليم بالقاء موسى في الساحل عند بيت فرعون ، فنفذ ما أمر به .

على عينى . إذ تمشى أختك فتقول هل أدلكم على من مكفله فرجعناك إلى أمك كى تقرعينها ولا تحزن).

وأنتى عصاد فانقلبت حية . فالتقمت ماصنعه السحرة (وألق مافى يمينك تلقف ما صعنوا إنما صنعواكيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أثى فأتمى السحرة سحدا قانوا آما برب هارون وموسى ) .

تنبیه: قوله تعالى ( یأخذه عدو لی وعدو له ) أخبر فی هذه الآیة أن فرعون عدو له ولموسی ، والخبر لا یدخله نسخ ، ومعنی هذا أن فرعون مات كافراً بلا شك . وقد غفل عن هذا من زعم أن فرعون عبل إيانه ، فوقع فی خطأ جميم (۱) .

تنبيه آخر : فتحت هذه السورة بالحديث عن القرآن ( ما أنزلنا عبيك القرآن لنشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا بمن خلق الأرض والسموات العلى ) وختمت بالحديث عنه ( وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أو لم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى / أى دليل صحة ما فى الكتب المنزلة السابقة ، وهو القرآن ، فتناسب مطلعها ومقطعها .

<sup>(</sup>١) أنظر ماكتبناه فهذا الموضوع في سودة يونس من كتاب بدع التفاسير ،

# ٢١ ــ سورة الا نبيا.

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى قال فى آخر السورة السابقة (ولو أنا أهلكناهم بعداب من قبله ) قبل النبي صلى الله عليه وسلم ( لقالوا ) يوم القيامة ( ربنا لولا ) هلا ( أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ) التى أوحيت بها إليه ( من قبل أن نذل و يحزى ) فذ كر هنا أنه أرسل إليهم رسولا ، وأنزل عليه آيات فأعرضوا وكذبوا (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ) الآيات إلى قوله ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم أفلا تعقلون ) .

نفيه : قوله تمالى ( محدث ) لا يدل على خلق القرآن ، كما زعمت المعتزلة . لأن المراد : محدث النزول ، بدليل ( يأتيهم ) فإتيانه نزوله ، وهو حادث قطعا . أما كلام الله تعالى \_ وهو القرآن الكريم فقديم ليس بمحدث ، لأنه صفة لله تعالى .

مناسبة أخرى: ذكر الله تعالى فى السورة السابقة إنجاءه لموسى وهارون (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا فى البحر يبسا لاتخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وذكرهنا إنجاءه لإبراهيم (قالوا حرقوه وانصروا آلهت اليم ماغشيهم ) وذكرهنا إنجاءه لإبراهيم (قالوا حرقوه وانصروا آلهت كان كنتم فاعلين ، قلنا يا ناركونى بردا وسلاماعلى ابراهيم . وأرادوابه كيداً

فِعلناهم الأحسرين) ولنوح (ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبناله فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين) وهؤلاء زعاء الرسل. أنجى الله كلا مهم بمعجزة، فنوح أبو البشر الثانى أنجاه الله بالطوفان، وإبراهيم أنجاه الله بإطفاء النار عنه، وموسى أعظم أنبيا، بنى إسرائيل وصاحب شريعتهم، أنجاد بانفلاق البحرله.

تنبيسه: فتحت هذه السورة بالحديث عن قرب الساعة (اقترب المناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون) وختمت بالحديث عنه ( واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين ) فتناسب المطلع والمقطع .

# ۲۲ ــ سورة الحيم

مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى نكلم عن البعث فى ختام السورة السابقة (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق) الآية ، إلى قوله تعالى (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) فأمر هنا بالتقوى استعداداً لذلك اليوم الشديد هوله (ياأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حل حلها وترئ الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد)

ومناسبة أخرى: ذكر الله تعالى فى السورة السابقة أن جميع الرسل دعوا إلى وحدانية الله وإفراده بالعبادة (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) وذكر هنا أنه يمكم بين أهل الأديان المختلفة يوم القيامة (إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد) وهذا وعيد شديد لجميع فرق الكفر ، لأنهم خافوا دعوة الرسل المثار إليها فى السورة السابقة .

### تنبيهات

الأول: قال محمود بن حزة الكرماني في كتاب العجائب والغرائب: ورد في القرآن سورتان ، أولهما : باأيها الناس . في كل نصف سورة . فالتي في النصف الأول ، تشتمل على شرح المبدأ \_ يعنى مورة النساء \_ والتي في الثاني ، على شرح المعاد \_ يعنى هذه السورة .

الثاني: ذكر العلماء: أن هذه السورة من عجائب القرآن . لأنها مستعلى على المسكى والمدى ، والحضرى والسغرى ، والحضرى والسغرى ، والسلمى ، والناسخ والمنسوخ .

(م \_ ء جو اهر)

فائكي من رأس ثلاثين إلى آخرها ، والمدنى من رأس خس عثيرة إلى رأس الثلاثين ، والليلي خس آيات من أولها ، والنهارى من رأس تسع آيات إلى رأس اثنتى عشر ، والحضرى إلى رأس العشر بن والسفرى أولها ، والناسخ ( أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) وهو الحربى . والنسوخ ( الله يحكم بينكم ) الآية ، وهو السلمى ، نسختها آية السيف .

الدنت: افتتحت هذه السورة بأمر عامة الناس بالتقوى ( يا أيها الناس انقوا ربكم) واختتمت بأمر المؤمنين بأفراد التقوى ( ياأيها الذين آمنوا اركموا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعاوا الخير لعلم تفلحون) وهو نوع لطيف من التناسب بين المطلع والمقطع بالعموم والخصوص والإجمال والتفصيل ، عم أولا الناس ، وأجمل التقوى ، ثم خص ثانيا للؤمنين ، وقصل أفراد التقوى .

### ۲۳ ـ سورة المؤمنون

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى قال فى ختام السورة السابقة (ياأيها الذبن آمنوا الركموا واسجدوا واعبدوا ربكموافساوا الخير لعلمكم مفلحون فذكر هنا أوصاف المؤمنين التى أفلحوا بسبها ، وبين الفلاح بأنه وراثة الفردوس (قدأ فلح المؤمنون ، الذين هم فى صلاتهم خاشعون، والذين هم

عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم محافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) .

مناسبة أخرى: قال الله تعالى فى السورة السابقة (ألم تر أن الله أنزل من السهاء ماء فتصبح الأرض محضرة إن الله لطيف خبير) فذكر هنا كيفية اخضر ار الأرض ، بذكر ما ينبته فيها من أنواع الهار (وأنز لنا من السهاء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لم به جنات من مخيل وأعناب الكم فيها فو اكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين) .

### ۲٤ ـــ سورة النور

مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى قال في آخر السورة السابقة (أفحسبتم أنما خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) والاستفهام

إنكارى ، أنكر حسباتهم أنهم خلقو اعبثا ، ثم نزه نفسه ( فتعالى الله الملك الحق ) عن العبث ، فلم يخلق عباده إلا ليتعبدهم بالأمر والمهي . وليردهم إليه بعد فنائهم ليجزبهم على أعمالهم. فذكر في هذه السورة جملةمن الأوامر والنواهى الى تعبدهم بها ، وأشار فى مفتتحها إلىالبعث ، بقوله تعالى ( ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) ولهذه المناسبة افتتح هذه السورة بقوله تعالى ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) فوصفها بثلاث ضفات : أنه أنزلها وفرضها ، وأنزل فيها آيات بينات . مع أن سور القرآن تشاركها في هذه الصفات، لكنها جاءت هنا لمناسبة رد حسبان الكفار: أنهم خلقوا عبثا، وللتنبيه على أن ما فيها من أحكام يجب الاهمام بها ، لتعلقها بصولة الأنساب والأعراض، وها من الضروريات الخمس (١) المتفق على وجوب حفظها في جميع الملل. وهي مبينة بتفصيل في مبحث المناسبة ، في مسالك العلة ، من علم الأصول .

<sup>(</sup>١) بقيتها: الدين، النفس، المال، وأضيف إليها العقل. شرع لحفظ الأول قتال الكفار، وقتل المرتد، ومحاربة المبتدعة، وشرع لحفظ الثانية القود في القتل العمد، والدية مغلظة في شهه، ومخففة في الخطأ المحض، والقصاص في الجناية على الاعضاء، وشرع لحفظ الثالث قطع يد السارق، وشرع لحفظ الرابع إيجاب الحد في المسكر، والتعزير في المفتر.

### تنبيهات

الأول: تضمنت السورة وجوب حد الزنا والقذف، ووجوب تصون المرأة ، وعدم إبداء زينتها إلا لأفراد معدودين ، ووجوب غض البصر من الرجال والنساء عما لا يحل ، وحرمة دخول منازل الأجانب إلا باستئذان ، وبيان كيفية الاستئذان في هذا ، وفي دخول الخدم على مخدومهم . والأولاد على آبائهم وأمهاتهم ، وإباحة الأكل من بيوث الأقارب والأصدقاء، وغير هذا بما يدخل في تنظيم الأسرة وآداب السلوك.والسورة تشيربهذه الأحكام إلى أنهلايجوز أن يعيش المؤمنون في عبث وفوضي ، كما كان الحال في الجاهلية . بل يجب أن يكون مجتمعهم أفضل المجتمعات: أنسابهم محفوظة من التلويث، وأعراضهم مصونة ، موفورة الكرامة ، وعلاقة بعضهم ببعض ، أفراداً وجماعات مبنية على النفاف، والتصون والاحترام، وكل هذا يؤكد الرد على ظن المشركين : أنهم خلقوا عبثا ، لا لحكمة .

التانى : ورد فى الحديث : أن عبد الله بن أم مكتوم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له ، وعنده أم مسلمة وميمونة ، فقال : « احتجبا منه » قالتا : إنه أعمى لا يبصرنا ، قال « أفعمياوان أنما ؟ ألسما تبصرانه ؟ » فهذا الحديث يفسر الآية ، وببين أن المراد

منها وجوب غض بصر المرأة عن الرجل مطلقا لا فرق بين مبصر وأعمى ، لأنها تشتهيه ، كما أن الرجل يشتهيها ، وهذا مما تساهل فيه الناس اليوم تساهلا كبيراً ، أدى إلى وقوع جرائم خلقية فاحشة . فكم من أعمى يسرله عماه دخول البيوت وتلويث أعراض ، وهو محل عطف من دخل بيوتهم ، ولوث أعراضهم .

الثالث: صرح فى فاتحة السورة باليوم الآخر ( ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وفى خاتمتها بالرجوع إليه ( ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شىء عليم ) وهو تناسب بين المطلم والمقطع.

## ٢٥ ــ سورة الفرقان

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى أثنى فى السورة السابقة على المؤمنين الذين يسلكون الأدب الواجب فى حق النبى صلى الله عليه وسلم، وذم المنافقين على مخالفتهم ذلك ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ، إن الذين يستأذنو نك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ، فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم ، لا يجملوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بسضكم بعضا ، قد يعلم الله الذين

يتسالون منكم لواداً ، فليحذر الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أنمِ ) فذكر هنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم (تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين لذيرا ) فهذه الآية كالتعليل لما سبق ، وكاأن الله تعالى يقول : إنما أوجبت مراعاة الأدب في حضرته ، وحرمت عليكم أن تنادوه باسمه ، وحذرتكم مخالفة أمره ، لأنه عبدى المحتار ، ومحل نظرى من خلقي ، خصصته بتعزيل الفرقان، وبعثته إلى العالمين ولهذا أخذ يرد على الكفار كالامهم الذي يدل على جهل بعلو مقامه ، وعدم إدراكهم لجلال منصبه ( وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ) الآيات. تم سلاه بقوله سبحانه (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام وبمشون في الأسواق) فاذا طعنوا فيك بذلك، فقد طمنوا فيهم، فلا تحزن. وهذا مما نزمد في توضيح المناسبة وتأكيدها ، والله تعالى أعلم .

تنبيه : جاء فى فاتحة السورة ( تبارك الذى بزل الفرقان على عبده) وفى خاتمتها ( تبارك الذى جعل فى السهاء بروجا وجعل فيها سراجاً وقرراً منيراً) وفى هذا تناسب بالمقابلة بين نور الأرض ، ونور السهاء ، فالنبى صلى الله عليه وسلم نور الأرض وسراجها ، سماه الله سراجاً منيراً ( ياأيها النبى إما أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بادنه وسراجاً

منيراً) ونوره أقوى من سرج السهاء وكواكبها ، وأعم منها وأبقى ، لأنه ينير القلوب ، وهو مشرق لايمتريه غروب . ولهذا قال جابر بن سمرة رضى الله عنه : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة أنحيان — مقمرة \_ وعليه حلة حراء ، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر ، فلهو فى عينى أحسن من القمر . يشير إلى ما كساه الله من نور النبوة وجمالها ، وإلى ما ألتى عليه من هيبة الوحى وجلاله .

### ٢٦ ـ سورة الشعراء

ذكر الله تعالى فى السورة السابقة هجر الكفارللقرآن، وعداوتهم للنبى صلى الله عليه وسلم ، وامتناعهم من الإيمان ( وقال الرسول يارب إن قومى انخذوا هذا القرآن مهجورا ، وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً من المجرمين وكنى بربك هادياً و نصيراً . . وإذا رأوك إن ينخذونك الا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلمتنا لولا أن صبر نا عليها ) الآيات ( وإذا قيل لهم اسجدوا للرحن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا ) فافتتح هذه السورة بتسلية نبيه عما لحقه من الحزن بسبب كفرهم وعنادهم ( لملك باخع نفسك ) قاتلها غماً وحزنا من أجل ( ألا يكونوا مؤمنين ) ولعل هنا معناها الأمر ، أي ارحم نفسك ولا تقتلها حزنا على عدم إيمانهم ( إن نشأ ) وقوع الرحم نفسك ولا قتلها حزنا على عدم إيمانهم ( إن نشأ ) وقوع

الإيمان منهم (ننزل عليهم من السهاء آية) معجزة تخوفهم (فظلت أعناقهم لها خاصّعين ) فيؤمنون . ثم ذكر بعض الرسل الذين لقوا من قومهم تكذيبا وعنادا في الكتفر ، زيادة في تسلية نبيه صلى الله عليه وسلم ، والنسرية عنه . وهذا من دلائل كرامته على مولاه . وفضله لديه .

## ۲۷ ــ سورة النمل

لا زعم المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن ، وأن مايتاوه من القرآن ، يتلقاه من الشياطين . نفي الله ذلك في السورة السابقة (وما تبزلت به الشياطين ، وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون . ، هل أنبئكم على من تبزل الشياطين ، تبزل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ) فأثبت هنا صفات القرآن التي مخالف النكمانة والشعر ، وصرح بأنه متلقى من الله عز وجل ( تلك أيات القرآن وكتاب مبين ، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة . . وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) ثم ذكر خمس الصلاة . . وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) ثم ذكر خمس قصص وقعت في أزمان متعددة ، وأمكنة مختلفة ، تأكيدا لكونه متلقى من حكيم عليم .

تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن القرآن ، كما مر ، وختمت المرادة المرادة البلدة مكة (الذي حرمها المرادة البلدة على المرادة المرادة البلدة المرادة المرا

وله كل شى. وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن ) فتناسب مطلعها ومقطعها .

#### ۲۸ ــ سورة القصص

مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى قال فى السورة السابقة : ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى هم فيه يختلفون ) فقال هنا ( نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق تقوم يؤمنون ) وذ كر قصة موسى عليه السلام وهو رسول بنى إسرائيل، وصاحب شريعتهم بتفصيل لم يذكر فى سورة أخرى ، وذلك منذ التقاط فرعون له وهو رضيع ، إلى أن عاد إليه رسولا، وما تبع ذلك من مجادلات ومناقشات، انتهت بإغراق فرعون وقومه ، وذكر قصة خارون ، ولم تذكر فى سورة غير هذه ، وبعض ذلك مما اختلفوا فيه ، حتى إن بعضهم أنكر قصة خارون .

#### تنبيهان

الأول: قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ال فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطئين ) في هذه الآية دليلان على كفر فرعون لم يقنبه لهما من أدعى إيمانه .

أحدها: الإخبار بأن التقاط آل فرعون لموسى ، كان عاقبته أن كان لهم عدواً وحزناً ، وعدو الرسول كافر بلا شك .

ثانيهما: الإخبار بأن فرعون وهامان وجنو دهما كانو الخاطئين، أى آثمين ولو آمن فرعون، لم يكن عليه إثم، لأن الإيمان بجب ماقبله (١) وتقدم دليل ثالث في سورة طه.

الثانى: بدئت السورة بأمرموسى ونشأته، وقوله ( فلن أكون ظهراً للمجرمين ) وخروجه من وطنه، ثم عوده إليه مؤيداً منصوراً. وختمت بأمر النبى صلى الله عليه وسلم بأن لايكون ظهيراً للسكافرين، وتسليته عن إخراجه من مكة، ووعده بالعودة إليها ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقال في حق موسى ( إنا رادوه ) قال الجلال السيوطى، وهو تناسب بديع بين مطلع السورة ومقطعها.

### ٢٩ ــ سورة العنكبوت

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى ذكر فى السورة السابقة افتتان بعض المؤمنين الفقراء برينة قارون ، وتمنيهم أن يكون لهم مثل ماله .

<sup>(</sup>١) إن قيل: هذا خبر عن فرعون قبل إغراقه الذي آمن عنده . قلنا: تقدم في سورة طه أن الخبر لا يدخله نسخ .

وأن أهل العلم نهوهم ذعن لك، وأفهموهم أن ثواب الله خير للمؤمن ( فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ماأونى قارون إنه لذوحظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلمويلك ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولايلقاها إلا الصابرون) فذكر هنا أن المؤمن لابد أن يختبر ويمتحن بالمصائب من فقر وغيره ليظهر صدق إيمانه (١)

(۱) ولرعاية هذه المناسبة التي هي مقتضي الحال في هذا الموضع ، لميذكر حديث عن القرآن عقب كلة (ألم) كا ذكر عقب إخواتها . أماسورة الروم فلم يأت في أولها حديث عن القرآن ، لسبب يتعلق بصدقه . ذلك أن جيش الروم وفارس تلاقرا بأذرعات وبصرى في الشام ، وكانت بينهما حرب . فغلبت فارس ، وبلغ الخبر مكة . فشي ذلك على الصحابة ، وكانوا يحبون انتصار الروم ، لانهم أهل كتاب . وفرح كفار مكة بانتصار الفرس ، لأنهم وثنيون مثلهم . فنزل (غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين ) فتراهن أبوبكر رضى الله عنه مع أبي بنخلف على أن الروم سينتصرون في بضع سنين ، وانتصرت الروم على رأس سبع سنين من نزول الآية في بضع سنين ، وانتصرت الروم على رأس سبع سنين من نزول الآية وكان أبي قد هلك ، فأخذ أبو بكر رضى الله عنه الخطر من أولاده ، وكان المراهنة جائزة حينلذ ، وظهر صدق ماأخبر به القرآن . قال وأن القرآن من عند الله ، لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلاالله .

(أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون والله فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله ) علم ظهور ومشاهدة (الذين صدقوا وليعلمن ) كذلك (الكذبين ).

تنبيه : قال الله تعالى فى فاتحة السورة ( ومن جاهد فرنما مجاهد لنفسه إن الله لغى عن العالمين ) وقال فى خاتمتها ( والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) وهذا من المحسنات البديمية مرمئه فى سورة ابراهيم عليه السلام ، وهو من تناسب المطلع والمقطع .

تنبيه آخر: ذكرت المجاهدة في القرآن مرتين: الأولى، في سورة الحج (وجاهدوا في الله حق جهاده ، والثانية في هذه السورة (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) والمراد بالجهاد في الله أي في ذاته ، ولأجل رضاه: جهادالنفس بكبح جماح شهواتها ، وترويضها بأنواع العبادة والذكر حتى تنقاد. وهذا الجهاد أشق من الجهاد في سبيل الله الذي هوجهاد الكفار. وقد جاء تسميته بالجهاد الأكبر في حديث ضعيف ، رواه البيهتي عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند عودتهم من غزوة تبوك وقد وصلوا صواحى المدينة «قدمتم خير مقدم ، رجعتم من الجهاد الأصغر وقد وصلوا طواحى المدينة «قدمتم خير مقدم ، رجعتم من الجهاد الأصغر عيث خم الآية بجملة (وإن الله لمع المحسنين فأفادت أن المجاهد في الله عيث خم الآية بجملة (وإن الله لمع المحسنين فأفادت أن المجاهد في الله

من الحسنين، والاجسان أعلى مقامات الدين الثلاثة، وهي الإيمان والإسلام والإحسان، كافي حديث سؤال جبريل الثابت في الصحيحين وغيرهما، ولفظ (لمع المحسنين) يفيد تشريفا كبيراً للمجاهدين في الله بأن الله معهم برعايته وعنايته، معهم بحفظه وكلاءته، معهم بتوفيقه وهدايته، معهم برضاه ونعمته، وللصوفية في هذا الموضع لطائف وإشارات، يضيق عنها نطاق العبارات،

### ٣٠ ـ سورة الروم

مناسبهما لما قبلها: أن الله تعالى ضرب في السورة السابقة مثلا الأصنام وعابديها ، بالعنكبوت في الضعف والوهن ، وعدم القدرة على دفع ضر ، ولا تحصيل نفع ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت نبيت العنكبوت لوكانوا يعلمون) فذكر في هذه السورة أدلة كال قدرته ، وتفرده بالألوهية (ومن يعلمون) فذكر في هذه السورة أدلة كال قدرته ، وتفرده بالألوهية (ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ... ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ... ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ... ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعا كم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ... ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) .

### ٣١ ـ سورة لقمان

مناسبتها لماقبلها: أن الله تعالى قال في السورة السابقة تسلية لنبيه عليه الصلاة والسلام . ( فإنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وماأنت بهادى العبى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) وهذا تصوير بديع لعناد الكفار ، وإعراضهم عن سماع القرآن ، وعن الاعتبار بنعم الله وآياته . فذكر هنا من أصر منهم على الإعراض ، ولج فيه ، مع ذكر جزائه ( ومن الناس من بشترى لهو الحديث ليضل عن سيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين ، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن أولئك لهم عذاب مهين ، وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن مبيل التهام ،

مناسبة أخرى: ذكر الله تعالى فى السورة السابقة أدلة عنى كال مستحد مناسبة وتفرده بالألوهية . فأعاد هنا بعضها مضافا إليه مالم يذكر هناك، وصرح بمطالبة الكفار أن يبنوا ما ضلت المحتهم من دونه ؟ (خلق

السموات بنير عمد ترومها ، وألتى فىالأرض رواسى أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنز لنا من السهاء ماء فأنبتنا فيها من كلزوج كريم . هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه ).

مناسبة أخرى: ذكرالبعث في السورة السابقة بضع مرات ، منها: ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) فبين هنا أن كلا من البدء والإعادة هين عليه ، ليس أحدها أهون من الآخر ، لأنه كنفس واحدة ( ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة (١) وهذه مناسبات ظهرة ، وبالله التوفيق .

#### ٣٢ - مورة السجدة

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى ذكر فى ختام السورة السابقة اختصاصه بعلم مفاتح الغيب ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب عدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله عليم خبير ) فذكر فى مفتتح هذه السورة اختصاصه بالخلق والتدبير ( الله الذى خلق السمو ات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على الدرش مالكم من دونه من ولى ولا شفيع

<sup>﴿ ﴿ ﴾ ﴿</sup> هَذَهُ الَّآيَةِ وَلَيْلَ عَلَى أَنْ أَهُونَ فَى الَّآيَةِ بَعْمَى هَيْنَ ﴿

أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم) والمقصود فى الموضعين بيان إحاطة علمه ، وسعة قدرته ، وإحكام تدبيره ، وذيل الآية الثانية بأنه عالم الغيب والشهادة ، الاشارة إلى أن الخلق والتدبير مو افقان لما سبق فى العلم القديم .

تنبيه : سورة العنكبوت والروم ولقمان والسجدة تتناسب في ألها مفتتحة بحرف (أكم) ونزلت بمكة . وتحدثت عن المبدأ والمعاد .

### ٣٣ ـ سورة الأحزاب

مناسبتها لماقبلها: أن الله تعالى توعد الكفار \_ في السورة النابقة \_ بأن يذيقهم من العذاب الأدبى في الدنيا باقتل والأسر ، قبل العذاب الأكبر ، وهو عذاب الآخرة (وننذيقهم من العذاب الأدبى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) فأخبر هنا بتحقيق الوعيد المذكور (ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إدجاء تسكم جنود فأرسلنا عليهم ربحا وجنوداً لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا ... ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خبرا وكني الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا) الآية وسياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا) الآية

#### تبهان

الأول: اشتملت هذه السورة على جملة من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض خصائصه، وما يجب له من حقوق، وعلى فضل أزواجه وأهل ببته، والصادقين من أصحابه رضى الله عنهم، فهى كلما تنويه بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان لرفعة قدره، راجع كتابنا « فضائل البي في القرآن» أما قصة زيد وزوجه، فقد ببنا في « خواطر دينية » بالأدلة الدامنة ، بطلان ماذكره فيها كثير من المفسرين ، مما لا يليق بجلال منصب النبوة ، وبالله التوفيق .

الثانى : فتحت السورة بأمر النبى بالتقوى ( ياأيها النبى اتق الله ) وختمت بأمر أمته بها ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاسديدا) فتناسب مطلعها ومقطعها .

### ٣٤ ـ سورة سبأ

مناسبها لما قبلها: أن الله تعالى ذكر \_ فى ختام السورة السابقة \_ سؤال الكفار عن الساعة ، وهو سؤال استهزاء ، وأجابهم إجابة مبهمة تتضمن تهديداً بقربها ( يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لمل الساعة تكون قريبا ) فذكر هنا تصريحهم بإنكارها ورد عليهم ، مع تأكيد الرد بمؤكدات ( وقال الذين كفروا لاتأتينا

الساعة قل بلى وربى لتأتينكم) أماقوله تعالى (عالمالفيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولافى الأرض) الآية ، فهو لبيان إحاطة علمه . محيث لايضل عنه مخلوق ، بل يحييهم جميعا لينال كل فرد جزا ، عمله .

### ٣٥ ـ سورة فاطر

مناسبتها كما قبلها : أنها افتتحت بالحمد كسابقتها ، وتناسبتا من موضوعهما الذى افتتحتا بالحمد لأجله ، وهو تفصيل بعض النعم الدينية والدنيوية ، ويلاحظ أن افتتاح السورة السابقة ، كان بحمد الله مالك مافى السموات وما فى الأرض ، وافتتاح هذه بحمد الله فاطرها أى مبدعهما لاعلى مثال سابق ، وهذا نوع من الاحتباك . ذكر فى السورة السابقة ملكيته لما فى السموات ومافى الأرض ، وسكت عنهما ، وذكر هنا إبداعه لهما ، وسكت عما فيهما ، وهو من الحسنات البديعية .

### تنبيهان

الأول: قال بعض العاماء: افتتاح سورة فاطر بالحمد لله ، مناسب الحتام ماقبلها من قوله تعالى ( وحيل بينهم وبين مايشتهون كافعل بأشياعهم من قبل )كما قال تعالى : ( فقطع دابر القوم الذين ظاموا والحمد لله رب العالمين ) .

الثانى: أخرج أبوعبيد فى فضائل القرآن عن مجاهد عن ابن عباس، قال : كنت لاأدرى ما فاطر الـموات؟ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بير، فقال أحدها: أذا فطرتها. يقول : أذا ابتدأنها. قلت: هذا اللفظ ومثله يسمى غريب القرآن، وقد أفرد بالتضعيف. ألف فيه أبو عبيدة وان دريد وابن الأنبارى وتلميذه العزيزى . ومن أحسنها كتاب مفردات القرآن، للراغب الأصفهاني.

قال ابن الصلاح : وحيث رأيت في كتب التفسير : قال أهل المعانى، فالمراد به : مصنفو الكتب في معنى القرآن ، كالزجاج والفراء والأخفش وابن الأنبارى ، قلت : وكذلك إعرابه حيث ورد في حديث أوأثر . أخرج البيهتي من حديث أبي هريرة مرفوعا «أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» ورواه عن عمرو بن مسعود موقوفا ، وروى أيضا من حديث ابن عمر مرفوعا « من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل مرف عشرون حسنة ، ومن قرأه بنير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات » قال الحافظ السيوطى : المراد يإعرابه معرفة معانى ألفاظه ، وايس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة ، وهو ما يقابل اللحن ، وايس المراد به الإعراب المصطلح عليه عند النحاة ، وهو ما يقابل اللحن ،

<sup>( 1 )</sup> والآنه إصلاح مستحدث ، لا يجوز همل كلام الشارع عليه ، وقد أخطأ من فعل ذلك خطأ كبيراً . أنظر كتابنا ، بدع التفاسير ، .

#### ٣٦ ـ سورة پس

حكى الله تعالى في السورة السابقة . عن الكفار حلفهم. لنن جاءهم نذير ليكون أهدى من أهل الكتاب الذين كذبوا رسلهم ، فلما جاءهم النبي صلى الله غليه وسلم ، حنثو ا في يمينهم وكذبوه ، وزادوا نقوراً وتباعداً عن الهدى ، مستكبرين عن الإمان ، وأرادوا المكر بنبيهم، حيث عزموا على تقييده أونفيه أوقتله ، ومادروا أن مكرهم السي الانحيط إلابهم ، ولا يعود ضرره إلاعليهم ، فهم بتكذيبهم ومكرهم ، ينتظرون ماحل بالمكذبين قبلهم. لأن سنة الله مع مكذبي رسله لاتقبدل ولا تتحول ( وأقسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا استكبارا فىالأرض ومكر السيء، ولامحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينتظرون إلاسنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا) وذكر في هذه السورة إنزال الكتاب علىرسوله . لينذر أولثك القوم الذين لم يأتهم نذير ، فهم غافلون عن الإيمان والهدى ، وأن المذاب حق علىأ كثرهم لكفرهم . وأشار إلى عذابهم يوم القيامة بأن تجمل الأغلال في أيديهم وتضم إلى أعناقهم ، كما أرادوا أن يقيدوا نبيهم ونذيرهم . بعد أن افتحها بالقسم على رسالته ، رداً لإنكبارهم لها (يس والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين، على صراط مستقيم. تغزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهى إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون) فكانت المناسبة بينهما ظاهرة، والله أعلم بسر كلامه.

تنبيه: ورد في فضل سورة يس أحاديث ضعيفة وواهية ، أمثلها حديث معقل بن يسار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: د قلب القرآن يس لايقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له ، اقر وها على موتاكم» رواه أحمد والأربعة إلاالترمذي ، وصححه الحاكم، وفيه كلام . وهو أصل في قراءة هذه السورة على الأموات . نكن حل ابن القيم لفظ الموتى فيه على المحتضرين ، قال : ليتذكروا توحيد الله والبعث وما يتبعه من نعيم أوعذاب . ونازعه الشوكاني بأن الأصل حمل اللفظ على حقيقته وهو الميت ، لا المحتضر . وسميت يس قلب القرآن لأن مافيهامن التوحيد والبعث ودلائلهما محله القلب، لأنه من المعتقدات القلبية .

وقال الغزالى: سميت يسقلب القرآن ، لأن الإيمان صحته بالاعتراف بالحشر والنشر ، وهو مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجه ، فجملت قلب القرآن لذلك . وقال النسنى : يمكن أن يقال : إن هذه السورة ليس

فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة : الوحدانية ، والرسالة ، والحشر ، وهو القدر الذي يتملق بالقلب، وأما الذي باللسان والأركان ففي غير هذه السورة فلما كان فيها أعمال القلب لاغير ، سماها قلبا، ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر. لأن في ذلك الوقت يكون السانضعيف القوة ،والأعضاء ساقطة ، اكن القلب قد أقبل على الله تعالى ، ورجع عماسواه ، فيقرأ عنده ما يزداد به قوة في قلبه ، ويشتد نصديقه بالأصول الثلاثة . قلت : هذا يؤيد تأويل ابن القيم . كما يؤيده ما أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في الفضائل باسناد ضعيف عن أبي ذر مرفوعا « ماميت يموت فيقرأ عنده يس إلاهون الله عليه » وفي معجم الطبر أني من حديث أنس « من دام على قراءة أيس كل ليلة ثم مات مات شهيداً » وللترمذى والدارمى من حديث أنس « إن لـكل شيء قلبا وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات » .

وفى الموطأ للامام مالك عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله غفرله » محمده ابن حبان ، أماحديث يس لماقرئت له ، فلا أصل له ، لكن الشيخ اسماعيل الجبر فى وأصابه بالين ، جربوا قراءتها لقضاء الحاجات ، بحيث صارت عندهم قطعية ،

نعم. روى البيه قي عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا «سورة يس ندعي في التوراة المعممة تعم صاحبها بخيرى الدنيا والآخرة، وتدعى المدافعة والقاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة » قال البيهتى: حديث منكر . وروى المحاملي في أما ليه من حديث عبد.الله بن الزبير « من جعل يس أمام حاجة قضيت له»وله شاهد مرسل عند الدارمي . وروی ابن الضریس عن سعید بن جبیر أنه قرأ علی رجل مجنون سورة يسن فبرى، وفي المستدرك للحاكم عن أبي جعفر محمد بن على . قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب يس في جام بماء ورد وزعفران مُم يشربه وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن يحيى بن أبي كثير قال: من قرأ يس إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسى ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح، أخبر نا من جرب ذلك . قلت : المدارق هذا على التجربة ، أما الأحاديث فضعيقة كما قلنا ، سوى مانبهنا على صحته .

## ٣٧ ــ سورة الصافات

ذكر الله تعالى فى السورة السابقة استبعاد الكافر للبعث ورد عليه (أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم. قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) الآيات . فأعاد الكلام هنا على منكرى البعث جميعاً . مع ذكر جزائهم ( وقانوا إن هذا إلا سحر مبين أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون . قل نعم وأنتَم داخرون. فإنما هيزجرة واحدة فإذا همينظرون . وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين . هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون) الآيات . ثم ذكر اطلاع بعض أهل الجنة على النار ، وفيها صديقه الذي كان ينكراابعث في الدنيا ومخاطبته إياه على سبيل الشهاتة : ﴿ قَالَ قَائِلَ مَنْهُمْ إِنَّى كَانَ لَيْ قرين . يقول أثنك لمن المصدقين . أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمدينون .قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم . قال تألله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربى الكنت من المحضرين)ثم أخذيسيد عليه كلامه فىالدنيا تبكيتاً واستهزاء (أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين . إن هذا )ما نحن فيه من النعيم ( لهو الفوز العظيم ) وهذه مناسبة واضحة ، والله أعلم .

تنبيه: قال أبو بكر بن العربى المعافرى: أخبرنا أبو بكر الفهرى قال: أنبأنا التميى ، أنبأنا هبة الله المفسر ، قال: نزل القرآن بين مكة والمدينة إلا ست آيات ، نزلت لا فى الأرض ولا فى السماء: ثلاث فى سورة الصافات (وما منا إلا له مقام معلوم) الآيات الثلاث. وواحدة فى الزخرف ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) الآية ، والآيتان

من آخر سورة البقرة ، نزلة ليلة المعراج . قال ابن العربي : ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض. قال الحافظ السيوطي: لم أقف على مستند لما ذكره في الآيات المتقدمة إلا آخر البقرة ، فيمكن أن يستدل له بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: لماأسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انهى إلى سدرة المنتهى ، الحديث ـ وفيه : فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثا : أعطى الصلوات الخمس، وأعطى خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن يشرك من أمته بالله شيئا المقحمات (١) . قلت : وجه مناسبة الآيات الثلاث المذكورة في هذه السورة لما قبلها من الآيات: أن الله تعالى لما حكى قول الكفار الذبن جعلوا الملائكة بنات له سبحانه فقال : ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) والمراد بالجنة الملائكة ، لاجتنابهم أي استتارهم (ولقد عامت الجنة إنهم ) أي المشركين ( لمحضرون ) في العذاب يوم القيامة . نزه نفسه عما وصفوه به ( سبحان الله عما يصفون ) ثم استثنى المؤمنين ( إلاعباد الله الخلصين ) فانهم غير محضرين في المذاب . ثم خاطب المشركين ( فانكم وما تعبدون ) من الآلهة ( ما أنتم عليه ) على الله ( بفاتنين ) أحدا من عباده ( إلا من هو صال الجحيم ) مثلكم . ثم حكى كلام

<sup>(</sup>١) بضم الميم وسكون القاف وكسر الحاء . يعنى الكبائر ، لانها تقحم مرتكبها أى تدخله النار .

الملائكة يتبرأون من المشركين وعبادتهم (وما منا) أحد ( إلا له مقام معلوم) لا يتعداه في عبادة مولاه منا الراكع ومنا الساجد ومنا القائم (وإنا لنحن الصافون) أجنحتنا أو أقدامنا في صلاتنا ( وإنا لنحن المسجون) المتزهون الله عما يصفه به المشركون من ولديتنا له ، وما نحن إلا عبيده المخلصون . فظهر تناسب الآيات وترابطها ، والحد لله .

#### م ۳۸ \_\_ سورة ص (۱)

مناسبتها لما قبالها: الإشارة إلى جملة من قصص الأنبياءوما امتحن به بعضهم . ذكر في السورة السابقة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس . وذكر في هذه السورة داود وسليان وأيوب وإساعيل والدسم وذو الكفل وإسحاق ويعقوب .

<sup>(</sup>١) من المناسبات اللطيفة أن افتتاح هذه السورة بحرف (س) مؤذن بماذكر فيها من خصومات متنوعة (وهل أتاك نبأ الخصم الن ذلك لحق تخاصم أهل النار . . ماكان لى من علم بالملا الاعلى لذ يختصمون ) .

مناسبة أخرى: بين فى ختام تلك السورة كفر المشركين بنسبتهم الملائكة بنات الله تعالى (فاستفتهم ألر بك البنات ولهم البنون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ، ولد الله وإنهم لكاذبون ) وبين هنا كفرهم بنوع آخر ، وهو اعتقاد آلهة مع الله ، وتكذيبهم للرسول ، ( وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحركذاب . أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشى عاب ) الآية ، وهذه مناسبة ظاهرة .

تنبيه: فتحت هذه السورة بذكر القرآن ( ص والقرآن ذى الذكر ) ( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) وختمت به ( قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للمالمين ) فتناسب المطلع والقطع .

### ٣٩ ــ سورة الزمر

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى أمر نبيه \_ فى ختام السورة السابقة أن يقول للسكفار: إنه ليس من المتكلفين ، أى المتقولين للقرآن من قبل أنفسهم (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) فذكر هنا أنه تنزيل من الله العزيز الحكيم ، وأكد إنزاله بالحق ، لإفراد الله بالعبادة ، على خلاف على المشركين الذين ذكر عنهم فى

السورة السابقة أنهم اتخذوا آلحة مع الله . وحكى عنهم هنا قولهم : أنهم إنما عبدوها لتقربهم إليه (تعزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . إنا أنزلنا إليك الكتاب مالحق فعبد الله محاصا له الدين . ألا لله الدين الخدوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلى ليقربونا إلى الله زلني إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه مختلفون )

#### ٤٠ \_\_ سورة غانر

ذكر الله تعالى في السورة السابقة أنه يحكم يوم القيامة بين المسلمين والمشركين (إن الله محكم بينهم) بين المسلمين الموحدين والكفار المشركين (في ماهم فيه مختافون) وهو التوحيد والشرك وحكمه أن يدخل المسلمين الجنة ، والكفار النار ، فذكر هنا حكمه المذكور (الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا) يقولون (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ، وقهم) جزاء (السيئات ومن تق) جزاء (السيئات ومن تق) جزاء (السيئات يومئذ) يوم القيامة (فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ، إن الذين كفروا ينادون) يوم القيامة (لمقت الله) أنفسكم على

شرككم به (أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم حين اطلعتم على بطلان على بطلان على بطلان على بالإيمان) في الدنيا (فتكفرون. قالوا ربناأمتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بنا فهل إلى خروج من سبيل) يقولون هذا بعد دخولهم النار (ذلكم) العذاب الذي أنتم فيه (بأنه إذا دعى الله وحده) في الدنيا (كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله ) حيث حكم عليكم بالعذاب الدائم (اللملي الكبير). وهذه مناسبة وانحة.

مناسبة أخرى: ذكر الله تعالى فى ختام السورة السابقة نهاية الدنيا وقيام الناس البعث، ومصير الكفار إلى النار، والمتقين إلى الجنة (ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا همقيام ينظرون ) الآيات، إلى آخر السورة، فافتتح هذه السورة ببعض صفاته التى تناسب ما مر (حم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم ) بخلقه لا يعزب عنه من أعمالهم شىء ، فيحازى كلا منهم بعمله (غافر الذنب) للمؤمنين (وقابل التوب) بمن تاب منهم ومن غيرهم (شديد العقاب) للكفار بإدخالم جهنم زمرا ، رذى الطول) صاحب الفضل ، حيث تفضل على المتقين فأدخلهم الجنة زمرا، بعد أن عمهم وغيرهم فضله فى الدنيا (لا إله إلا هو إليه المعير)

المرجع بعد فناء العالم ، حيث يلقى المؤمنون والكافرون جزاءهم المذكور فيا سبق .

### ٤١ ـ سورة فصلت

تناسبت هذه السورة مع التى قبلها فى الموضوع، وهو ذكر أدلة وحدانية الله تعالى ، وذم الشرك، والإنذار لما يحصل للمشركين من الهلاك فى الدنيا، والعذاب فى الآخرة.

وكذلك بقية آل حم ، كلما متناسبة فى الموضوع المذكور ، لاشتراكهافيه وفى البدء محرف (حمّ ) وفى كونها نزلت بمكة .ونذكر مع ذلك مناسبة لكل سورة ، محسب ما يفتح الله تعالى .

تنبيه : فتحت السورة بالحديث عن القرآن (كتاب فصلت آياته قرآ نا عربيا لقوم يعلمون ) وختمت بالحديث عنه (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم بهمن أضل بمن هو في شقاق بعيد ) فتناسب فيها المطلع والمقطع .

### ٤٢ ـ سورة الشوري

من المناسبة بينها وبين ماقبلها: أن الله تعالى قال فى ختام السورة السابقة يخاطب نبيه (قل أرأيتم إنكان) القرآن ( من عند الله ثم كفرتم به من أضل بمن هو فى شقاق بعيد ) فأثبت فى افتتاح هذه السورة أن

الله أوحى إلى نبيه كاأوحى إلى الأنبياء من قبله (كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم ) فهو رد لكفر المشركين بالقرآن، وإثبات أنهم في ضلال بعيد.

تنبيه: فتحت السورة بالحديث عن الوحى (كذلك يوحى إليك) الآية . وختمت بالحديث عنه (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) فتناسب مطلعها ومقطمها .

#### ٤٣ ـ سورة الزخرف

ذكر الله فى ختام السورة السابقة أنه أوحى إلى رسوله روحا أى قرآنا تحيا به القلوب، وقد كان قبل الوحى لا يعلم ماهو الكتاب ولاماهى شرائع الإيمان ؟ فصاربه هاديا ودالا إلى صراط مستقيم (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ماالكتاب ولاالإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى بهمن نشاء من عبادنا وإنك نتهدى الى صراط مستقيم ) الآية . فذكر هنا أنه جعله قرآنا عربيا ليعقلة قومه ، ويفهموا مافيه من أحكام وتشريعات ، وأن الله لم يكن ليهملهم لإشراكهم ، فلا ينزل عليهم كتابا . (إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلم تعقلون ، وإنه في أم في الكتاب لدينا لعلى حكم . أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوما مسرفين ) وهذه من المناسبات الغاهرة ، والله أعلى .

تنبيه: ذكر في أوائل السورة قوله تعالى (وجعلوا له من عباده جزءا) الآيات. وفي أواخرها قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) فتناسب مطلعها ومقطعها

#### ٤٤ ــ سورة الدخان

من المناسبة بينها وبين ما قبايا : أن الله تعالى ذكر في السورة السابقة شكوى نبيه من عدم إيمان قومه، وأمره بالصفح عنهم . وهددهم بأنهم سوف يعلمون ما يحصل لهم من العذاب ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون . فاصفح عبهم وقل سلام فسوف يعلمون ) فبين هنا نوع العداب الذي توعدهم به ( قارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أنيم. ربنا اكشفعنا العذاب إنامؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون) وهذه مناسبة ظاهرة ، والله سبحانه وتعالىأعلم ـ مناسبة بين فأتحة السورتين: فتحت تلك بالحديث عن القرآن (حم والكتاب المبين إنا جعلناه قرأً نا عربيا الملكم تعقلون ) وفتحت هذه بالحديث عنه أيضا (حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلةمباركة إناكنا منذرين)

( م \_ v جواهر )

تنبية : فتحت السورة بالحديث عن القرآن كما مر آنفا ، وختمت بالحديث عنه ( فإنما يسرناه ) القرآن ( بلسانك لعلهم يتذكرون ) فتناسب فيها المطلع والمقطع .

#### ٤٠ \_ سرورة الجاثية

ذكر الله تعالى فى ختام السورة السابقة أنه يسر القرآن بلسان نبيه أى بلغته العربية ، ليتذكر العرب به ( فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرن ) فذكر هنا أن الكتاب أى القرآن أنزله الله العزيز الحكيم (حم . تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) ومن حكمته أن جعله عربيا . ليملك على العرب – وهم أئمة اللسان ، وزعماء البيان – أزمة قلوبهم ، ويسوقهم بسوط الحجة ، إلى الاعتراف بفصاحته ، والعجز عن معارضته ، وتلك مناسبة ظاهرة ، والله أعلم بسر كتابه .

تنبيه: فتحت السورة بصفتى العزيز الحكيم ، كما مر آنها . ---وختمت بهينا(وله الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيرالحكيم) فتناسب المطلع والمقطع.

وتناصبا أيضا بذكر السموات والأرض في الافتتاح ( إن في خلق السموات والأرض لآيات للمؤمنين ) وبذكرها في الختام ( فلله الحدرب السموات ورب الأرض رب العالمين )

#### ٤٦ ـــ سورة الأحقاف

من المناسبة بينها وبين ما قبلها : أن الله تعالى ذكر في السورة السابقة ما يحصل للكفار من العذاب يومالقيامة ، لإعراضَهم عن القرآن، واستكبارُهم عن الإيمان (وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلي عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين ) إلى قو له تعالى ( ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون مها ولاهم يستعتبون فذكر هنا أن الكتاب الذي أعرضوا عنه تنزيل من الله العزيز الحكيم، وذكر أنه ما خلق السموات والأرض وما بينها إلا بالحق ليدل على ربو بيته ووحداً نيته ، وأن لهذا العالم أجلا ينتهمي عنده ، ويأتى يوم القيامة بما فيه من العذاب الذي أنذروا به فيما سبق ، وهم عما أنذروا معرضون لا يؤمنون ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ) ٠

مناسبة أخرى: ختمت السورة السابقة بصفتى العزير الحكيم ونتحت هذه بهما أيضا .

تنبيه : فتحت السورة بالحبر عن إعراض الكفار عما أنذروا به كا سبق ، وختمت بالخبر عن إهلاكهم (فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) وهو تناسب بين المطلع والمقطع .

### ٤٧ ــ سورة محمد عليه السلام

دكر الله تعانى في السورة السابقه أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفراً من الجن يستمعون القرآن. فلما حضروه أنصتوا له. فلما انتهى ذهبوا إلى قومهم منذرين بما سمعوه مؤمنين به ( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلماقضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا ياقومنا إناسمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) الآبة. فذكر هنا أن من الإنس من لم يفقه القرآن ، ولافهم له معنى ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلَهَا أُولئكُ الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهوا.هم ) . بل بلغ بهم الجهل والعناد أن أخرحوا النبي صلى الله عليه وسلم من بلده (وكأين من قرية هي أشدقوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلاناصر لهم ) والمناسبة في هذا بيان مابين جنس الجن والإنس من التباين ، وأن الجن أسرع إلى الطاعة من الإنس، وهي مناسبة ظاهرة.

تنبیه : سألمی المرحوم الدکتور محمد عبد السلام العیادی . لم قال الجن : ( إنا سمعنا کتابا أنزل من بعد موسی ) ولم لم یذکروا عیسی السبین : فأجبت : لم یذکروا عیسی نسبین :

أحدها : أن عيسى بعث متما لشريعة موسى ، وتابعا لها .

قاييها: أن الإنجيل أغلبه مواعظ ألقاها عيسى على الحواريين، ولم يكتب فى كتاب. والأناجيل الموجودة اليوم، كتبت بعد رفع عيسى برمن طويل، وهى نحتوى على سيرته وبعض أقواله، بخلاف التوراة ،فانها كانت مكتوبة فى الألواح، وتشتمل على تشريع وقصص، فأشبهت القرآن من هذه الجهة، فمن ثم ذكروا موسى عليه السلام، وجوز أن يكونوا على شريعته، وإن لم يكن مرسلا إليهم، لأن من اتبع شريعة محيحة قبل نسخها ،كان ناجيا عند الله، وإن لم يكلن باتباعها. وعيسى عليه السلام لم ينسخ من شريعة موسى إلا قليلا.

مناسبة أخرى: ختمت السورة السابقة بقوله تعالى: ( فهل يهلك الا القوم الفاسقون ) وافتتحت هذه ببيان الفاسقين : أنهم الكافرون، مع زيادة فائدة ، هي الإخبار بأن الله أبطل أعمالهم الصالحة لكقرهم ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ) وهذه مناسبة وانحة .

تنبيه : فتحت السورة بالآية المذكورة ، وذكر في خاتمتها قوله سلم : ( إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن ينقر الله للم ) فتناسب مطلعها ومقطعها .

### ٤٨ ــ سورة الفتح

حض الله تعالى في السورة السابقة على جهاد الكفار ، وذم المنافقين على جبهم وتلكئهم عن الجهاد ، وتواطئهم مع المشركين على عداوة النبي عليه الصلاة والسلام ( ويقول الذين آمنوا لولا بزلت سورة فاذا أبزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين قاوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم. طاعة وقول معروف فاذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) الآيات ، إلى قوله تعالى : ( ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسياهم ولتعرفهم في لحن القول والله يعلم أعماله كم) .

فأثنى فى هذه السورة على المؤمنين الذين بايعوا النبى عليه الصلاة والسلام على الجهاد ، وأخبر برضاه عنهم ، وأثابهم فتحا ومغفرة لذنوبهم ، وجنات تجرى من تحتها الأنهار . كما عرج على المنافقين بالذم والوعيد، وهذه مناسبة فى غاية الوضوح، والله تعالى أعلم .

تنبيه : فتحت السورة بذكرما امتن الله به على نبيه من الفتح المبين ، والنصر العزيز ، وهداية الصراط المستقيم ، وإنزال السكينة فى قلوب أصحابه لزيادة إيمانهم (إنافتحنالك فتحا مبينا. ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيا. وينصرك

الله نصرا عزيزا . هو الذي أبزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزداودا إينانا مع إيمانهم) وحتمت بالثناء عليه وعلى أصحابه ، (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيدا . عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم براهم ركما سحدا يبتغون فضلامن الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظها ) فتناسب فيها المطلع والمقطع .

#### ٤٩ ـ سورة الحجرات

ذكر الله تعالى فى السورة السابقة بعض ماأنعم به على نبيه من الفتح المبين ، والعصمة المكنى عنها بالمغفرة ، وإتمام النعمة ، والنصر العزيز ، والهداية إلى الصراط المستقيم ، وإرساله بالهدى ودين الحق . فذكر هنا مايجب فى حقه من الاحترام والتوقير ، لأنه رسوله المختار ، وصفوته من خلقه ، فتوقيره توقير الله عز وجل ، كما أن مبايعته مبايعة له حسما تقدم فى السورة السابقة .

مناسبة أخرى : ختمالله تعالى السورة السابقة بالثناء على الصحابة. وذكر لم مثلين فيالتوراة والإنجيل. ووعدهممغفرة وأجرا عظما. فافتتح هناببيان مايجب عليهم لرسولالله صلى الله عليه وسلم من التعظيم والأدب لأن بصحبته نألوا الشرف بذلك الثناء، وباتباعه فازوا بسعادة الدارين . فلا ينبغي لهم التقدم بين يديه . ولامخاطبته كما يخاطب بعضهم بعضا . ( ياأيها الذين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله ورسوله وانقوا اللهإن سميع عليم. ياأيها الذين آمنو الاترفعو ا أصو انكم فوق صوت النبي ولاتجهرواً له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم المتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لايعقلون . ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحيم ) . وتلك مناسبة ظاهرة أيس بها خفاء .

تنبيه : فتحت السورة باثبات صفتى السمع والعلم لله تعالى ، كا مر آنفا . وختمت باثبات صفتى العلم والبصر ( إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعملون ) وهو من تناسب المطلع والمقطع .

# ه **د.** سورة ق (۱)

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى وجه فى السورة السابقة خطابا الناس عامة: أنه خلقهم من ذكر وأنبى ، وجعلهم شعوبا وقبائل ، ليتعارفوا فيا بينهم. لاليتفاخروا بالأنساب والأحساب ، وأن أكرمهم عنده أتقاهم (ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنبى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) فذكر هنا ماأعد للمتقين من الكرامة عنده يوم القيامة (وأزلفت الجنة المتقين عير بعيد. هذا ما تو عدون لكل أواب حفيظ. من خشى الرحمن بالغيب غير بعيد. هذا ما تو عدون لكل أواب حفيظ. من خشى الرحمن بالغيب

<sup>(</sup>۱) كثر في هذه السورة ذكر كلمات فيها حرف (ق والقرآن المجيد .. قد علمنا ماتنقص الارض منهم .. والنخل باسقات .. إذ يتلقى المتلقيان عن الهين وعن الشهال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه دفيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق .. معها سائق وشهيد .. وقال قرينه هذا مالدى عتيد . ألفيا في جهنم كل كفار عنيد . فألفياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ماأطغيته .. قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليسكم بالوعيد . . يوم نقول لجهنم هل امتالات وتقول هل من مزيد . . وكم أهلكنا قبلهم من قرن همأشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد .. إن في ذلك لذكرى لمن كان لهقلب أو ألتي السمع وهو شهيد . . واستمع يوم يناد المتاد من مكان قريب .. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) وهي مناسبة واضحة بين مفتتم السورة وبين بقيتها .

وجاء بقاب منیب . ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود . لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید ) والله تعالی أعلم .

تنبيه: فتحت السورة بذكر القرآن ( َق . والقرآن المجيد ) وختمت به أيضا ( فذكر بالقرآن من مخاف وعيد) فتناسب فيها المطلع والمقطع .

#### ٥١ ـــ سورة الذاريات

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى ذكر في السورة السابقة ماأعد السكفار من عذاب ، وللمؤمنين من الثواب ، وختمها بذكر صيحة البعث وما يعقبها (واستمع يوم بناد المناد من مكان قريب . يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ، إنا نحن نحيي ونميت وألينا المصير . يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير) فأقسم سبحانه وتعالى هنا عدة أقسام على أن ما يوعدون من البعث صادف ، وأن الدين \_ وهو الجزاء المذكور فيا مر \_ واقع لا محالة (والذاريات ذروا . فالحاملات وقرا ، فالجاريات يسرا ، فالمقسمات أمرا . إنما نوعدون لصادق . وإن الدين لواقع ) وهذه مناسبة واضحة ، والله تعالى أعلم .

تنبيه: فتحت السورة لذكر بوم البعث والجزاء ، وختمت

بذكره أيضا (فوبل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون) فتناسب مطلعها ومقطعها .

### ٢٥ ـــ سورة الطور

حتم الله تعالى السورة السابقة بأن للكفار من هذه الأمة نصيبا من العذاب مثل نصيب أصابهم الكفار الهالكين قبلهم ، فلايستعجلون ، فويل به ( فإن للذين ظامو ا ذنو با مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون ، فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون) فأقدم هنا في هذه السورة أقساما عظيمة ، على أن العذاب واقع بالكفار يوم القيامة ، غير مدفوع عنهم (والطور ، وكتاب مسطور ، في رق منشور ، والبيت المعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر المسجور ، إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبالسيرا ، فويل يومئذ للمكذبين) الآية ، مناسبة أخرى : تناسبت هذه السورة والتي قبلها في افتتاح كل منها بالقسم على حقية البعث ، وعذاب الكفار ،

تنبيه : ذكر في فاتحة السورة وعيد الكفار بأن العذابواقع بهم يوم القيامة ، وذكر في خاتمتها مثل ذلك ( فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون . يوم لا يغيى عمهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ) فتناسب فيها المطلع والمقطع .

### ٥٣ – سورة النجم

حكى الله تعالى فى السورة السابقة قول الكفار فى التي صلى الله عليه وسلم (أم يقولون شاعر نعربص به ريب المنون . قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين . أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون . أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين) فأقسم هنا على تعرأة نبيه بما الهموه به ، وأنه لا ينطق إلا عن وحى وتعليم منه (والنجم إذا هوى . ماصل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو الا وحى يوحى . علمه شديد القوى) الآيات . أنى عنه الضلال والغي والنطق عن الهوى ، وأثبت أن كلامه إنما هو بالوحى ، وأنه يتلقاه من جريل عليه السلام ، وهذا أبلغ ما يكون فى رد كلام الكفار السابق .

مناسبة أخرى : ختمت السورة السابقة بقوله تعالى ( وإدبار السبح م ) فافتتحت هذه بقوله سبحانه ( والنجم إذا هوى ) .

تنبيه: فنحت السورة بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر، وختمت بالحديث عنه أيضا (هذا نذير من النذر الأولى) فتناسب مطلعها ومقطعها .

### ٥٤ ـــ سورة القمر

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى أخبر فى ختام السورة السابقة بقرب الساعة وأنه لا يكشفها أى يظهرها إلا هو سبحانه ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) فذكر هنا قربها أيضا مع ظهور علامة من علاماتها ( اقتربت الساعة وانشق القمر ) وأخبر بأن الكفار أعرضوا عن آية انشقاقه (وإن بروا آية يعرضوا ويقولوا سحرمستهر )

مناسبة أخرى: أخبر تعالى هناك أن الكفار أعرضوا عن القرآن (أفهن هذا الحديث تعجبون ونضحكون . ولا تبكون وأنتم سامدون) أى لاهون عن التذكر به ، والتدبر لما فيه . فأخبر هنا أنه يسر القرآن للتذكر والاتعاظ وأمر بالاتعاظ به ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) تكررت هذه الآية في هذه السورة عدة مرات للحض على التذكر بالقرآن والاتعاظ به ، على خلاف ما اتبعه الكفار من الإعراض عنه (١) .

<sup>(</sup>١) مناسبة ثالثة . أشير فى السورة السابقة إلى أربع قصص على على سبيل الاجمال (وأنه أهلك عادا الاولى. وممود فما أبق. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ماغشى ) وذكرت فى هذه السورة على سبيل التفصيل .

تنبيه نفتحت السورة بذكر الساعة كما مر آنفا ، وختمت بذكرها أيضا ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ) فتناسب المطلم والمقطع .

### ٥٥ \_ سورة الرحمن

مناسبتها لما قبلها : أن تلك السورة ختمت باسمين من أسماء الله الحدى ( إن المتقين في جنات وتهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر) ففتحت هذه السورة بذكر اسمه الرحن ، إشارة أن إلى رحمته عت الدنيا والآخرة ، وأن أهل الجنة إنما دخلوها ، ونالوا تلك الخطوة برحمته ، وفي الحديث الصحيح : « أن يدخل أحدكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت بارسول الله ؟ قال : « ولاأنا إلاأن يتغمدني الله برحمة منه » وبها تعلموا القرآن ، ووفقو اللعمل به ( الرحمن علم القرآن )

وأيضا فإن الأسماء الثلاثة صيغ تكثير ، فهمنى مليك : واسع الملك ، ومقتدر : واسع القدرة ، والرحمن : واسع الرحمة ، وفى ذلك إشارة إلى أن مافيه أهل الجنة من نميم وحظوة لاينقطع ولايزول ، لأن مصدره من هو موصوف بتلك الصفات العظمية .

وأيضا فإن السورة السابقة ذكرت ما يلقاه المتقون من النعيم في الجنة على سبيل الإجمال ، ففصلت هذه السورة بيان النعيم بذكر

أنواعه المختلفة ، فى جنات متعددة ، كما بينت أنه لايختص بالمتقين من الإنس ، بل يشمل معهم المتقين من الجن (١) فما فى هذه السورة ، تقصيل وبيان لما فى تلك ، والله تعالى أعلم .

تبيه: روى الترمذي والحاك باسناد صحيح عن جابر رضى الله عنه قال : خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على أصحابه ، فقرأ عليهم سورة الرحمن ، من أولها إلى آخرها ، فسكتوا ، فقال : « المد قرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم . كنت كنا أثبت على قوله فرأتها على الجن فكانوا أحسن مردودا منكم . كنت كنا أثبت على قوله فراتها كالم ربكم تكذبان ) قالوا : ولابشى ، من نعمك ربنا نكذب فلك احد » قلت : يستحب قول هذا عند سماع هذه الآية ، وهو من الأدب المأخوذ عن الجن ، ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر ، وهي فن لطيف ، من فنون علم الحديث الشريف .

ما حدیث « لـكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن» رواه البیهتی فی الشعب من حدیث علی علیه السلام ، فهو حدیث ضعیف . وسمیت بذلك لاشتمالها علی وصف الجنان و نعیمها ، وما فیها من حور مقصورات فی الخیام ، وهن عرائس الجنان .

<sup>( 1 )</sup> وفى هذا رد على من زعم ن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة . وإنما جزاؤهم أن يجاروا من النار . وهو قول باطل ، وإن قاله بعض أثمة أهل السنة .

### ٥٦ \_ سورة الواقعة

ذكر الله تعالى فى السورة السابقة نعيم أهل الجنة باسهاب ما فكان من المناسب أن يقسم هذا المخلوقات إلى ثلاثة أقسام:

السابقون: أي المقربون.

وأصحاب اليمين . وهم أهل الجنة .

وأصحاب المشأمة ، أى أصحاب الشمال ، أو المكذبون الضالون . وهم أهل النار ، المعبر عنهم بالحجرمين في السورة السابقة .

فاستوفت السورة ن أنواع المنعمين والمعذبين ، أو السعداء والله تعالى أعلم .

تنبيه : فتحت السورة بتقسيم الحلق إلى ثلاثة أنواع : (وكنتم أزواجا ثلاثة : فأصحاب الميمنة ماأصحاب الميمنة ؟ وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة ؟ والسابقون السابقون) وختمت بهذا التقسيم أيضا (فأما إن كان من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم .وأما إن كان من أصحاب اليمين. فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضائين فنزل من حميم . وتصلية جميم ) فتناسب فيها المطلع والمقطع .

فائدة: روى أبو عبيد فى فضائل القرآن والحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ، مرفوعا : « من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أبداً » هذا حديث ضعيف لايصح عن الذي عليه الصلاة والسلام ، لكن ثبت من كلام ابن مسعود ، وهو يدخل في باب الخواص ، والمدار فيها على التجربة . وامل السر في هذه السورة : أن تاليها كل ليلة ، يتلو فيها قول الله تعالى يخاطب السكفار \_ بعد تعداد نعمه عايهم \_(وتجعلون رزقكم) أى شكر رزق (أسكم تكذبون) فيحمله على شكر رزق الله ونعمته ، حتى لايكون مثلهم ، فيفيض الله عليه الززق ، القوله تعالى (ابن شكرتم لأزيدنكم) والله تعالى أعلم .

### ۷ه ــ سورة الحديد

بينت السورة السابقة أنواع الخلق يوم القيامة ، وقسمت أهل الجنة قسمين : سابقين مقربين . وأصحاب ميمنة . وذكرت في أهل النارنوعا واحداً ، هم أصحاب المشامة المكذبون الضالون . فضمت هذه السورة إليهم نوعا آخر ، كان الناس في الدنيا يحسبونهم مؤمنين ، لأنهم كانوا يظهرون الإيمان وأعماله ، وهم في الباطن مكذبون . أولئك هم المنافقون ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيدبهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوزالعظيم . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا فقتبس من نوركم ، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ، فضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ، ينادونهم ألم

نكن معكم؟ قالوا بلى وأكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور . قاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هى مولاكم وبئس المصير ) فما هنا متمم لما هناك وموضح له ، والله تعالى أعلم .

مناسبة أحرى : ختمت السورة السابقة بالأمر بتسبيح الله ( فسبح باسم ربك العظيم ) وفنحت هذه بالخبر عن تسبيح المخلوقات لله تعالى (سبح لله ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) وهذه الآية كالعلة الأمر السابق . أى سبح ربك ، لأن المخلوقات سبحته ، فلا تشذ عنها .

وهي مناسبة ظاهرة ، والله تعالى أعلمٍ .

وقال بعض العلماء: افتتاح سورة الحديد بالتسبيح ، مناسب الحتام سورة الواقعة بالأمر به (١) .

<sup>(</sup>١) د تنبيه ، فتحت السورة بالثناء على الله تعالى ، حسما مر . وختمت به أيضا (وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ) وهو تناسب بين مطلعها ومقطمها .

# ٨٠ ـــ سورة المجادلة (١)

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى دكر في السورة السابقة وعيد المنافقين بدخول النار، لأمهم فتنوا أنفسهم بإبطان الكفر، وتربصوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين الدوائر (ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلي ولكنكم فتنم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرت كالأماني) الآية . فذكر هنا نوعا آخر من الكفر، أوجب لهم الحلود في النار أيضا ، وهو مو الآكم لليهود (ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم) وهم اليهود . كان المنافقون يو الونهم ويبلغونهم أسرار

<sup>(1)</sup> قد يقع السؤال عن المناسبة التي تربط بين مفتتح السورة وهو يتحدث عن الظهار ـ وبين بقية آياتها التي تشكلم على اليهود والمنافقين . والجواب أن الله تعالى لما ذكر حكم الظهار ـ وكان يخالف حكمه عند العرب في جاهليتهم ـ ذيله بقوله (ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله) بقبول تلك الاحكام ، من الإعتاق والصيام والإطعام ، لان من لم يقبل حكم الله لايكون مؤمنا (وتلك) الاحكام المذكورة (حدودالله) لا يجوز تعديها . ثم توعد الذين لا يقبلونها رجوعا إلى حكم الجاهلية بقوله (وللكافرين عناسبة للتخلص إلى التحدث عن اليهود والمنافقين ، لان الكفر يربط بينهم ، ومحادة الله ورسولة تجمعهم .

المسلمين (ما هم منكم) يامعشر المسلمين (ولا منهم) من اليهود، هذا وصف المنافقين، كما وصفهم في آية أخرى (مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) (ويحلفون على التكذب) حيث يحلفون أنهم مسلمون (وهم يعلمون) أنهم كاذبون في دعوى الإسلام (أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون) الآيات وهذه مناسبة ظاهرة.

مناسبة أخرى : وجه الله تعالى الخطاب في السورة السابقة، لأهل الكتاب. يأمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ( ياأيهاالذين آمنو ا) بموسى وعيسى ( اتقوا الله وآمنو ا برسوله ) محمد ( يؤتكم كفلين من رحمته ) لإيماسكم به وبنبيكم ، وتصديقكم بكتابه وبكتابكم ( ويجعل لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ ) يوم القيامة ، كما جعله للمؤمنين من هذه الأمة ، كما مر في الآية الثانية عشرة ( وينفر ككم والله غفور رحيم ) فذكر هنا ماكان يقصد إليه اليهود من إيذاء النبي والمؤمنين . وهو ضد ماأمروا به من الإيمان به (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعو دون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول) الذي أمرناهم بالإيمان به ( وإذا جاءوك حبوك بما لم محيك به الله ) حيث يقولون : السام عليك ، والنام الموت . ( ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله عا نقول ) له إن كان سائم توعدهم بقوله ( حسبهم جهم يصلومها

فبئس المصير) تشير الآية إلى أن إيمانهم غير متوقع، لأنهم أعرق في الكفر ، وأشد في الحقد ، وأكثر سعيًا في الايذاء ، وهي مناسبة ظاهرة ، والله تعالى أعلم .

تنبيه : ذكر فى فاتحة السورة وعبد اليهود ومن يما شهم ( إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ) وذكر فى خاتمها وعيدهم أيضا ( إن الذين محادون الله ورسوله أو ائك فى الأذاين كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ) ، فتناسب مطلعها ومقطعها .

# ٥٩ ــ سورة الحشر

ذكر الله تعالى فى السورة السابغة موالاة المنافقين اليهود (ألم تو الله الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ) فذكر هنا أنه سلط رسوله والمؤمنين على اليهود فأجلوهم، وإن موالاة المنافقين لهم لم تفعهم (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل السكتاب) هم اليهود بنى النضير (من ديارهم) بالمدينة إلى أريحا وأذرعات بالشام (الأول الحشر) عند أول حشرهم إلى المشام، وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خير إلى الشام أيضا (ماظنفتم وأخروا وظنوا أنهم مانعتهم حصوبهم من الله فأناهم الله من حيث

لم يحتسبوا وقذف في قلومهم الرعب يخربون بيومهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا باأولى الأبصار) الآيات . (ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوامهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجم لنخرجن ممكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قو تلتم لننصر نسكم والله يشهد إنهم لكادبون. نثن أخرجو الايخرجون معهم ، ولئن قو تلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليونن الأدبار ثم لا ينصرون) الآيات . وهي مناسبة ظاهرة ، والله تعالى أعلم .

تنبيه: فتحت السورة بقوله تعالى (سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم) وختمت بقوله تعالى (يسبح له ما فى السمواتوالأرض وهو العزيز الحكيم فتناسب مطلعها ومقطعها.

### ٦٠ ـ سورة المتحنة

لما ذكر الله تعالى فى السورة السابقة خذلان اليهود والمنافقين ، وكان للمؤمنين فيهم قرابة وصداقة ومعاملة ، يوادونهم لأجلها ، ويصانعونهم لمراعلتها ، وربما أدت الموادة والمصانعة إلى إفئاء بعض أسرار المؤمنين . نهى فى هذه السورة عن موالاة الكفار عوما ، لأبهم أعداؤه وأعداء المؤمنين ( يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق . .

لَىٰ نَفَعَكُم أَرَحَامَكُم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ) فهذه مناسبة واضحة ، والله تعالى أعلم.

تنبيه: فتحت السورة بالنهى عن موالاة الكفاركا مر آنفا، وختمت بالنهى عن موالاتهم أيضا (يأيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) فتناسب مطلعها ومقطعها.

### ٦١ – سورة الصف

خر الله تعالى السورة السابقة ، كا بدأها بالنهى عن موالاة الكفار ، وهو من المحسنات البديعية ، يسميه أهل البلاغة: «رد العجز على الصدر » فناسب أن يحض هنا على قتالهم لنصرة دينه ، وإعلاء كلته ، ويعاتب المؤمنين على تباطئهم عن القيام بهذا العمل الجليل الذى أخبر أنه تجارة رابحة عند الله تعالى ، تنجى من عذابه ، وتورث مغفرته ورضوانه ( ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ، إن كنم تعلمون يغفر سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ، إن كنم تعلمون يغفر سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ، إن كنم تعلمون يغفر

الكم ذلوبكم ويدخلكم جنات نجرى من تحتما الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم).

تسبه : ذكر فى فاتحة السورة حديث موسى لقومه (وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذونى وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم) وحتمت بحديث عيسى لقومه (ياأيها الذين آمنو اكونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحو اريين من أنصارى إلى الله) فتناسب مطلعها ومقطعها . لأن موسى وعيسى رسولان إلى بنى إسرائيل ، وثانيها تابع لشريعة أولها .

#### ٦٢ - سورة الجمعة

ذكر الله تعالى فى السورة السابقة رسالة موسى وعيسى عليهما السلام إلى بنى إسرائيل. فناسب أن يذكر فى هذه السورة رسالة النبى صلى الله عليمه وسلم إلى العرب وهم الأميون. وبذلك ضمت السورتان ذكر الرسالات الثلاث الني هى كبرى الرسالات فى المالم.

وأيضا فإن الله تعالى حكى فى السورة السابقة عن عيسى أنه بشر بالنبى صلى الله عليه وسلم ( وإذ قال عيسى بن مريم يابنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدىمن التوراة ومبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ) فذم هنا بنى إسرائيل الذين حرفوا صفة النبى عليه الصلاة والسلام وجحدوها ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الحمار محمل أسفاراً ) الآية ، وهذا ذم بليغ لهم حيث لم ينفذوا تلك البشارة . وإنما اقتصر على ذم اليهود ، لأنهم أسبق إلى التحريف، والنصارى مقلدون لهم فيه ولأن التوراة كانت مكتوبة ، مخلاف الانجيل ، فإنه لم يكتب .

# تنبيهات :

الأول: أخبر كل من موسى وعيسى بأنه رسول الله إلى قومه ، ما نبينا ، فإن الله تعالى تولى الإخبار عنه بذلك ( هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحسكمة وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين ) وفى هذا تشريف كبير له ،

الثانى: لم يقتصر الله تمالى على الإخبار بإرساله النبى إلى الأسبين، ولكن جمل رسالته عامة إلى غيرهم أيضا حيث قال (وآخرين مهم لما يلحقوا بهم ).

الثالث: فتحت السورة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم \_\_\_\_ كا مر ، وختمت بالحديث إليه (وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها وتركوك قائمًا ) الآية ، فتناسب المطلع والقطع .

### ٣٣ – سورة المنافقون

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى ذكر في السورة السابقة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرب وغيره، وذم اليهو دالذين جحدوا رسانته، وحرفوا صفته. فكشف هنا كذب المنافقين الذين يداخلون المؤمنين، ويدعون الإيمان، وهم يبطنون الكفر الصريح (إذا جاءك المنافقون فالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) الآيات، وهي مناسبة ظاهرة، والله تعالى أعلم.

تنبيه: فتحت السورة بكشف كذب المنافقين في دعوى الإيمان، وهو مما تسكنه القلوب، لا يعلمه إلا الله تعالى . وختمت بقوله تعالى (والله خبير بما تعملون) لإفادة أن علمه محيط بجميع الأعمال ظاهرها وخفيها . وأنه كما علم كذب المنافقين ، يعلم من أخلص في عمله من المؤمنين ، ومن أشبه مهم المنافقين بعدم إخلاصه في عمله ، فتناسب فيها المطلع والمقطع .

### ٢٤ — سورة التغابن

حذر الله تعالى فى السورة السابقة من المنافقين ، بعد أن أخبر بعداوتهم للمؤمنين ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ألى يؤفكون) فأخبر -هنا- أن بعض أزواج المؤمنين وبعض أولادهم أعداء لهم ، يثبطونهم عن فعل الخير ، كما يثبطهم المنافقون ، وحذر منهم (ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم) الآية ، فالمناسبة بين السورتين هي التحذير من عدوين متداخلين ، قد تخفي عداوتهما ، أو يتساهل في الاحتراص منهما ، فيعظم الضرر ، وتقع الكارثة بالمؤمنين من حيث لا يشعرون ، والله تعالى أعلم .

تنبيه: فتحت السورة بالثناء على الله تعالى (يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) الآيات. وختمت به (والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم) فتناسب فيها المطلع والمقطع.

#### ٦٠ ـــ سورة الطلاق

قال الله تعالى فى السورة السابقة ( فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا (١)خيراً لأنفسكم) فكان الأمربانتقوى والسمعوالطاعة ( ١ ) الأمر هنا بالإنفاق المطلق تمهيد للامر بانفاق الرجل على أهله فى قوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه دزقه فلينفق عا آناه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آناها ) وهذه مناسبة أخرى . تضم إلى ما فى الأصل .

تمهيدا لتلقى ما بين هنا من أحكام الطلاق والعدة والنفقة والإرضاع، ولأهمية هده الأحكام، سميت حدود الله وتخللها الأمر بالتقوى عدة مرات، بصريحه تارة، وبالترغيب المفيد له أخرى، مع الإخبار بأن من تعدى حدود الله وتجاوزها، فقد ظلم نفسه. وتلك مناسبة ظاهرة، والله تعالى أعلى.

# ٦٦ ـــ سورة التحريم

ذكر الله تعالى فى السورة السابقة أحكام الطلاق ومايتبعه ، فذكر هنا حكم تحريم الرجل وسريته على نفسه ، وكان النبى صلى الله عليه وسلم حرم مارية ، إرضاء لزوجه حفصة (يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم محلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) وهى مناسبة ظاهرة . والله تعالى أعلم .

مناسبة أخرى: فتحت السورة السابقة بقوله ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقو هن لعدتهن ) الآية . وفتحت هذه بالآية السابقة ، وهي مناسبة بين فأتحتيهما .

### ٣٧ — سورة الملك

مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى بين فى السورة السابقة أن القرابة من الرسول لا تغنى القريب، ولا تمنمه من دخول النار إذا استوجبها بكفره ( ضرب انه مثلا للذين كفروا إمرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فح نتاها فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) . فبين هنا الكفر الذي يوجب دخول النار ، وهو تكذيب الرسول ، ( وللذين كفروا بربهم عذاب جهم وبئس المصير . إذا ألقوا فيها سموا لها شهيقاً وهي تفور . تكاد تميز من الغيظ كلا أنتي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأت كم نذير . قالوا بلي قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ) الآيات . ويؤخذ منها أن خيانة أمراة نوح وأمرأة لوط هي تكذيبهما نووجيهما ، لاشيء آخر ، وقد بنيت ذلك بدلائله في شخواطر دينية ) .

مناسبة أخرى: ختمت السورة السابقة بقوله تعالى: (ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين) وفتحت هذه السورة بانتناء على الله تعالى باثبات كاله، وعموم قدرته. رداً لما يدعيه النصارى في مريم من تجسد الله بها، وبياناً لأن حملها بنفخ جبريل في فرجها، أثر من آثار قدرته (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) فعبارة (بيده الملك) تفيد استحالة اتصال الله ببعض مملوكاته بتجسد أو حلول أو اتحاد. وصفة (الذي خلق الموت والحياة) تؤكد تلك الاستحالة ..

لأنه إذا كان خالق الموت والحياة اللذين لا يخلو منهما محلوق، فكيف يتصل بمن هو عرضة للموتفى كل لحظة ؟ !هذا بما تردهالمقول وتأباه. وهذه مناسبة وانحة، والحمد لله .

تنبيه: أخرج الحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسنم: «وددت أنها في قلب كل مؤمن » يعنى تبارك الذي بيده الملك. وفي السنن عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال « إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك » حسنه الترمذي ، وصححه ابن حبان والحاكم. وفي سنن النسائي عن ابن مسعود مرفوعا « من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل فيلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر وكنا في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام نسميها المانعة ، وإنها في كتاب الله سورة ،من قرأ بها في كل ليلة فقد أ كثر وأطاب،

وروى الترمذي والبيهق باسناد ضعيف عن ابن عباس قال : « ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر ، وهو لا يحسب أنه قبر ، فاذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر » ولهذا يقرأها أهل المغرب على الموتى ، كا يقرأون سورة يس .

# ٦٨ \_ سورة القلم <sup>(١)</sup>

أشر الله تعالى فى السورة السابقة إلى اتهام الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام بالضلال (قل هو الرحمن آمنا بهوعليه نوكلنافستعلمون من هوفى ضلال مبين )ومن الضلال الجنون الذى رموه بهعليه الصلاة والسلام . لأن المجنون ضال فى جنونه لا يهتدى لوجه الصواب . فنفى هنا ما رموه به نفياً صريحا قاطعاً .

( ن والقلم وما يسطرون . ما أنت بنعمة ربك بمجنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإن لك لأجراً غير ممنون . وإنكاملي خلق عظيم . فستبصر ويبصر ون بأيكم المفتون . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) وهي مناسبة ظاهرة ، والله تعالى أعلم .

(۱) نزلت هذه السورة بعد سوره العلق، فهمى ثانى سورة نزلت من القرآن، وكان إنجاه المشركين إذ ذاك، إلى رمى الني صلى الله عليه وسلم بالجنون، لأنهم اعتبروا ما بدى من الوحى جنونا طرأ على عقله. فلهذا جات فاتحتها مصرحة بننى الجنون عنه عليه السلام، ولم يأت حديث عن القرآن، لانه لم يكن نزل منه، ما يدعو إلى الحديث عنه فهذه \_ والله أعلم \_ حكمة عدم ذكر ما يتعلق بالقرآن، بعد حرف (ن) على أنه ذكر القلم والكتابة \_ لأن معنى يسطرون. يكتبون \_ إشارة إلى القرآن الذي سينزل وبكتب.

مناسبة أخرى: وجه الله تعالى خطابا إلى الكفار فى السورة السابقة إن هو حبس رزقه عنهم - بحبس المطر - فن يرزقهم غيره؟ (أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟) فأخبر فى هذه السورة: أنه امتحنهم بالقحطكا امتحن من قبلهم (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولايستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم) الآية .

تنبيه : فتحت السورة بقوله تعالى : (ماأنت بنعمة ربك بمجنون) . وختمت بقوله سبحانه ( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه نجنون ) .

فتناسب مطلعها ومقطعها .

### ٦٩ ـــ سورة الحاقة

توعد الله تعالى فى السورة السابقة المكذبين بالقرآن (فذرى ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملى لهم إن كيدى متين ) فتم هذه السورة برد دعاويهم فى القرآن ، وبيان أنه من عنده (فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون . إنه لقول رسول كريم ، وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب العالمين) الآيات . إلى آخر السورة . وهذه مناسبة واشحة ، والله تعالى أعلم ،

# ٧٠ ــ سورة المعارج

ختمت السورة السابقة برد دعاوى المكذبين بالقرآن فافتتحت هذه بالإخبار عن العذاب الواقع بهم (سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليسله دافع. من الله ذى المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه) ومعنى سأل سائل : دعا داع . لأن سبب نرولها كا قال ابن عباس ـ : أن النضر بن الحارث قال : اللهم إن كان هذا القرآن الذى يقرأه محمد هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أوائتنا بعذاب أليم (١)، وهذه مناسبة وانحة ، والله تعالى أعلم .

مناسبة أخرى: فتحت السورة السابقة بذكر القيامة وتهويل شأمها ( الحاقة . ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة ) فذكر هنا مقدار يومها ، ووصف ما يحصل فيه ، ( في يوم كان مقداره خسين ألف سنة فاصبر عبراً جميلا ، إنهم يرونه بعيداً ، وتراه قريباً ، يوم تسكون السهاء

# تنبيهان

كالميل وتكون الجبال كالعين ) الآبات.

(م ۹ ـ الجواهر)

سائل بعذاب واقع للسكافرين في يوم كان مقداره خسين ألف سنة (١) ، وهو يوم القيامة كامر. وهذا التقدير هو الصحيح بال رواه أحد وغيره (٢) عن أبي سعيد الخدري قال : قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يوم كان مقداره خسين ألف سنة ، ما أطول هذا اليوم ! قال والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » وفي الصحيحين وغيرها عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مامن صاحب ذهب ولافضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحى عليها في نار جهم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كا بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » الحديث (٣).

<sup>(</sup>١) فالوقف على كلمة (إليه) لازم.

<sup>(</sup>۲)كأبى يعلى من طريق دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد، صححه ابن حبان، وهو والترمذى والحاكم يصححون رواية هذا الطريق.

<sup>(</sup>٣) بقيته: قيل: يارسول الله فالابل؟ قال ولامن صاحب إلى الايؤدى منها حقها ـ ومن حقها حلها يوم ورودها ـ إلاإذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ماكانت، لايفقد منها فصيلا واحدا . \_\_\_\_

وأما تقديره متعلقا بتعرج ـ ويكون التقدير: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمين أنف سنة ـ فليس بصحيح . لأن عروج الملائكة والروح والأعمال يكون في يوم مقداره ألف سنة ، قال تعالى (يدبر الأمر من الساء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة بما تعدون) وعروج الأمر الشامل للأعمال وللروح وغيرها كناية عن عروج الملائكة المكلفين بذلك . أما قوله تعالى وإن يوما عند ربك كأنف سنة بما تعدون) فالمراد به يوم من أيام عذاب الكفار في النار ، وذلك أنهم استعجلوا العذاب الذي توعدوا به ، فقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بتعذيبهم في فقال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده بتعذيبهم في فقال تعالى وهذا كا قال في أهل الجنة (ولهم رزقهم فيها بكرة في شدته وطوله . وهذا كا قال في أهل الجنة (ولهم رزقهم فيها بكرة

<sup>—</sup> تطؤه بأخفافها و تعضه بأفواهها، كلما مرعليه أولاها ، عاد عليه أخراها في يوم كان مقداره خسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد .فيرى سبيله إما إلى الجنه وإما إلى النار، قيل : يارسول الله فالبقر والغنم؟ قال و ولامن صاحب بقر ولاغنم ، لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة ، بطح لها بقاع قرقر ، أوفر ما كانت ، لا يفقد منها شيئا ، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأظلافها ، كلما مر عليه أولاها ، رد عليه أخراها . في بوم كان مقدارة خسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، .

وعشیا ) وماقرر ناه فی هذه الآیات الثلاث هو المؤید بالدلیل من الکتاب والسنة ، فاعتمده ولاتلتفت لما یروی من خلافه عن ابن عباس ، فانه لیس بصحیح عنه .

الثانى : فتحت السورة بذكر يوم القيامة (فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة) الآية . وختمت به أيضا (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقو ا يومهم الذى يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون ) فتناسب مطلعها ومقطها .

# ٧١ ـــ سورة نوح عليه السلام

مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى ذكر فى السورة السابقة جال الكفار مع النبى عليه الصلاة والسلام، واستهزاءهم بالمؤمنين وأمر نبيه بأن يتركهم فى خوضهم ولعبهم حتى يلاقو ا يومهم الذى يوعدون فيه العذاب. فذكر فى هذه السورة مالاقى قوم نوح من الهلاك والعذاب بعده، حين كذبو ارسولهم (مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فإ يجدوا لهم من دون الله أنصارا) فما حل بهؤلاء من العذاب، سيحل بأولئك وهذه مناسبة ظاهرة، والله تعالى أعلم.

### ٧٢ — سورة الجن

مناسبتها لما قبلها : أن الله تعالى ذكر في السورة السابقة ما أبداه نوح لقومه من الأدلة المتعددة على توحيد الله ، وسعة نعمته ، وقرب مغفرته . ومع ذلك أصروا على الشرك ، وتواصوا به فما بينهم ( وقالوا لاتذرن آلهتكمولاتذرن ودأولاسواعًا ولايغوث ويعوق و نسراً) فذكر في هذه السورة أن الجن حين سمعوا القرآن، آمنوا به، وأقلعوا عن الشرك(قل أوحى إلى أنه استمع نفرمن الجن فقالوا إنا سمعنا قرآما عجباً. يهدى إلى الرشد فآمنامه ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جدربنا ماآنخذ صاحبة ولاولدا ) الآيات . وهذا تعريض بأن الجن أحسن حالاً من كفار الإنس، وأسد رأيا ، وأبعد عن الجدل مهم ، وأسعد بقبول الحق. وأكد هذا التعريض بذكر حرصهم على استماع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ ) .

تنبيه: فتحت السورة بذكر الوحى كما مر، وختمت به أيضا (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إلا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا) حفظة من الملائكة يمفظونه من الشياطين ( ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم)

التي أوحاها إنيهم لتبليغها ( وأحاط بمالديهم وأحصى كل شي عدداً ) فتناسب المطلع والمقطع .

### ۲۳۰ ــ سورة المزمل

تقدم فى السورة السابقة مدح القرآن ، وتسميته هدى ( وأنا لما معمنا الهدى آمنا به ) فأمر النبى عليه الصلاة والسلام فى هذه السورة بالقيام به وبترتيله ، وبالاستعداد لما سينزل عليه منه (ياأيها المزمل ، قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا ، إنا سنلتى عليك قولا ثقيلا ) مهيباً ، وتلك مناسبة ظاهرة ،

تنبيه: فتحت السورة بالكلام على قيام الليل وقراءة القرآن كا مر . وختمت به ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدبى من ثلثى الليل و نصفه وثلثه وطائفة من الذين ممك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ماتيسر من القرآن) الآية . وهذا تناسب بين مطلعها ومقطمها .

# ٧٤ ــ سورة المدشر

هذه السورة بزلت بعد سأبقتها جاء النبي صلى الله عليه وسلمحين أَمْرُلُ عَلَيْهِ ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِرِبِكَ ﴾ وبوادره ترجف من شدة الوحى وفجأته ، فقال لخديجة رضي الله عنها «زملوبي زملوبي» فزملته. فنزل (يا أيها المزمل) ثم فتر الوحي مدة ، ثم فاجره مرة أخرى . فرجع يرتجف ، وقال لأهله « دبرونی دثرویی » فدثروه . فنزل ( یاأیها المدثر ) فتناسبت السورتان فى أن كل واحدة مسهما سجات حالة من حالتيه عليه الصلاة والسلام . مناسبة ثانية المر في السورة السابقة بقيام الليل، استعداداً لما يلقى إليه ، وترقبا لما يفاض عليه . فأنتى إليه في هذه السورة الأمر بالاندار ومامعه (قمة أنذر. وربك فكبر. وثيابك فطهر. والرجز فاهحر) وأفيض عليه وصف الرسالة، بعد أن كان نبيا .ومن هنا قال بعضالصوفية في ( ياأيها المزمل ) إنه ترمل بالنبوة ، وفي ( ياأيها المدثر ) إنه تدثر بالرسالة . وهي إشارة اطيفة

مناسبة ثالثة أمر فى السورة السابقة بعرتيل القرآن لتدبره واستخراج جواهره ولآلئه . فذكرهنا وعيد المكذب به ( إنه فكر وقدر . فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشز . ساصليه سقر . وما أدراك ما سقر . لا تبقى ولاتذر ) الآيات .

مناسبة رابعة : توعد الله هناك المكذبين هول يوم القيامة (فكيف تعقون إن كفريم يوما بجعل الولدان شيبا . السهاء منفطر به كان وعده مفعولا) فذكر هنا ما يحصل لهم من العذاب في ذلك اليوم ، واعترافهم بكفرهم (كل نفس بما كست رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون . عن المجرمين ماسلكم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . وكنا نكذب ييوم المدين . وكنا نكذب ييوم المدين . حتى أتانا اليقين . فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) .

# ٧٠ ــ سورة القيامة

### تنبيه\_ات

الأول: أخبرنى المرحوم متولى العوضى أن مستشرقا إنجليزيا عنده إنصاف ـ على ندرة المنصف فى المستشرقين ـ كان يكلمه على ما فى القرآن من إشارات إلى حقائق علمية ، فذكر له على سبيل المثال أن الغربيين اكتشفوا المصمة من البحث فى آية ( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) أصابعه .

حيث لفت نظرهم تخصيص الأصابع بالذكر في الاستدلال على إحياء الموتى البعث، فبحثوا حتى وصلوا إلى أن الخطوط والتعاريج التي في الأصابع لانتشابه رغم كثرة الناس. وأنه إذا استعرضت أصابع أاف ألف شخص، فقد يوجد نشابه بين شخصين مهم، وإذا أحرق جلد الأصبع يعو دبعد التثامه بخطوطه وتعاريجه كأكانت. وبهذا صارت البصمة تدل على صاحبها دلالة قاطعة، فسبحان الخلاق العلمي.

الثانى : قوله تعالى ( لاتحرك به لـانك لتعجل به . إن علينا جمه مسلم الثانى : قوله تعالى ( لاتحرك به لـانك لتعجل به . إن علينا جمه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه ) .

ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس \_ فى سبب بزول هذه الآيات الأربع \_ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع جبريل عليه السلام القرآن حين يعزل عليه به ، مخافة النسيان ، وقد اختلف المامان توجيه

المناسبة بين هذه الآيات ، وبقية آيات السورة التي تشكلم عن البعث وما بعدد .

قال الزنخشرى : فإن قلت: كيف اتصل قوله ( لأتحرك به اسانك) إلى آخره بذكر القيامة ؟ قلت : إتصاله به من جهة هذا التخلص إلى التوبيخ بحب العاجلة وترك الإهتمام بالآخرة (١) .

وقيل: لما نزل أول السورة إلى قوله تعالى (ولو ألق معاذيره) صادف أنه صلى الله عليه وسلم فى تلك الحالة، بادر إلى حفظ مانزل عليه. فقيل له ( لا تحرك به السانك ) الآيات (٢) ثم عاد الكلام إلى تكلة ماابتدى، به. قال الفخر الرازى: ونحوه مالو ألتى المدرس على الطالب مثلا مسألة، فتشاغل الطالب بشى، عرض له. فقال له: ألق بالك وتفهم

<sup>(</sup>١) لكن أين المناسبة بينها وبين ماقبلها . فالظاهر أنها من الاقتضاب . بل ذكر أبوالعلاء محمد بن غانم : أن القرآن لم يقع فيه شيء من التخلص، لمافيه من التكلف . وقال:أن القرآن إنماورد على الإقتضاب الذي هو طربقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم . وغلط في ذلك . بل القرآن فيه تخلص لا تكلف فيه ، ومنه مامر بيانه في سووة المجادلة . والتخلص طريقة العرب أيضا ، إلاإن الغالب في استعال العرب الاولين، ومن يليهم من المخضر مين ، طريقة الاقتضاب .

<sup>(</sup> ۲ ) ويؤيده ماصح في سبب نزولها .

ماأقول ، ثم كل المسألة . فن لايعرف السبب يقول: ليس هذا الكلام مناسبا للمسألة ، مخلاف من عرف ذلك .

وقيل لما تقدم ذكر النفس في أول السورة ، عدل إلى ذكر نفس النبى صلى الله عليه وسلم ، كأنه قيل هذا شأن النقوس ، وأنت يامحمد نفسك أشرف النفوس ، فلتأخذ بأكمل الأحوال من التأنى والتثبت . وقيل غير ذلك .

الثالث : فتحت السورة بذكر القدرة على البعث (بلى قادرين على السورة بذكر القدرة على البعث (بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وختمت به .

(أليس ذلك بقادرعلي أن يحيي الموىي ) فتدسب مطلها ومقطعها .

# ٧٦ ــ سورة الإنسان

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى ذكر فى السورة السابقة أن الناس ينقسمون فى الآخرة قسمين (وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة ، تظن أن يفعل بها فاقرة) فذكر هنا ثواب أهل النضرة بتفصيل (إن الأبرار يشريون من كأس كان مزاجها كافورا ، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ) الآيات ،

وأيضا تتفق هذه السورة مع تلك فى الكلام على البعث ومايليه ، والله تعالى أعلم .

تنبيه: ذكر فى فاتحة السورة وعيد الكفار ( إنا أعتدنا الكالمين أعد للم المكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا) وختمت به ( والظالمين أعد لهم عذابا أليما) فتناسب مطلعها ومقطعها .

### ٧٧ ــ سورة المرسلات

هذه السورة تناسب سابقتها أيضا في الكلام على البعث وما بعده من نعيم أو عذاب ، والله تعالى أعلم .

تنبيه على أبو بكر بن العربى : نزلت سورة المرسلات في الغار تحت الأرض كما في الصحيح عن ابن مسعود . قلت: وأخرج الإسماعيلي في صحيحه \_ وهومستخرجه على البخارى \_ عن ابن مسعود أيضا قال : نزلت سورة المرسلات ليلة عرفة بغار منى . وفي المستدرك عنه أيضا قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار ، فنزلت عليه والمرسلات . فأخذتها من فيه وإن فاه رطب بها . قلت : هذه السورة نزلت جملة واحدة .

# ۲۸ ـــ سورة النبأ

مى كسائقتها تتعلق بالبعث ومابعده، وهكذا أغلب السور المكية ، تتعلق بهذا الموضوع . لأنها نزلت فى قوم ينكرونه . فرد الله تعالى عليهم بعدة سور ، نوع لهم فيها الأدلة ، وعدد الأساليب ، وأوضح

الحجة ، وسد عليهم باب الإنكار ، وأبطل شبههم فيه . بحيث لم يبق لهم من حجة على إنكار اليوم الآخر وما فيه ، إلا العناد المجرد. وهو أقبح الكفر ، وصاحبه لا يرجى له علاج ، والله تعالى أعلم .

### ٧٩ ــ سورة النازعات

هى أيضا تناسب سابقتها فى الموضوع لما قدمنا ، والله تعالى أعلم .

تنبيه: فتحت السورة بالحديث عن يوم القيامة (يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة) الآية . وختمت به (يسألونك عن الساعة أيان مرساها . فيم أنت من ذكراها ، إلى ربك منتهاها. إنما أنت من ذكراها ، إلى ربك منتهاها. إنما أنت من فكراها مناسب يخشاها . كأنهم يوم يرومها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ) فتناسب مطلعها ومقطعها

۸۰ سورة عبس

تناسب سابقتها فى موضوع البعث وما بعده أيضا

٨١ ــ سورة التكوير
 تناسب سابقتها في الموضوع نفسه . والله أعلم .

### ٨٢ – سورة الانفطار

تتناسب مع سابقتها فی وصف یوم القیامة وصفا تنخلعله النفوس، وتلاحقها صوره ومشاهده فی صورة إندار بانغ . قال النبی صلی الله علیه وسلم: « من سره أن ينظر إلی یوم القیامة كا نه رأی المین فلیقرأ ( إذا الشمس كورت . وإذا السماء انفطرت . وإذا السماء انشقت ) » . رواه الترمذی من حدیث ابن عمر باسناد جید .

نغييه : فتحت السورة بوصف يوم القيامة ( إذا السهاء انفطرت - وإذا الكواكب انتثرث . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور بمثرت عاست نفس ما قدمت وأخرت) وختمت به (وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين . يوم لا تملك نفس انفس شيئا والأمر يومئذ لله ) فتناسب مطلعها ومقطعها

#### ٨٣ - سورة المطففين

تناسب سابقتيها في الموضوع ، لأنها توعد المطففين بالويل في يوم عظيم ، يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وتصف حالتي الفجار والأبرار ، في ذلك اليوم .

#### ٨٤ ــ سورة الانشقاق

تصف يوم القيامة كأنه رأى العين ، كما مر فى الحديث فهى تناسب سابقتها مناسبة موضوعية .

تنبيه: أفادت هذه السورة أن السكافر يعطى كتابه يوم القيامة وراء ظهره، وهي فائدة زائدة على ما أفاده غيرها من السور، من إعطائه كتابه بشماله. وعلى هذا فالسكافر في الآخرة يعطى كتابه بشماله. من وراء ظهره ، والله تعالى أعلم.

# ٨٠ ـــ سورة البروج

تناسب سابقتها فى ذكر يوم القيامة ( والسماء ذات البروج واليوم الموعود ) يوم القيامة .

وفى ذكر عذاب الكفار ونعيم المؤمنين (إن الذين فتنو المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير).

### ٨٦ ــ سورة الطارق

تناسب سابقتها في ذكر يوم البعث ( إنه على رجعه لقادر يوم

نبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) وفى وصف الفرآن ، هناك (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) .

وهنا ( إنه لقول فصل . وما هو بالهزل ) .

# ٨٧ ـــ سورة الأعلى

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى رد على المشركين في السورة السابقة قولهم: لا يرجع الإنسان بعد موته (إنه على رجعه لقادر ، يوم تبلى السرائر) وقولهم في القرآن: سحر وكهانة (والسها، ذات الرجع ، والأرض ذات الصدع . إنه لقول فصل ، وما هو بالهزل) وقول الكفار الله كور ينزم منه نسبة النقص إلى الله تعالى بتكذيبه في البعث ، ووصف كلامه بالكهانة والسحر ، فافتتح هذه السورة بالأمر بتسبيحه أي تنزيه سبحانه عن كل نقص ، مثبتا علوه وقدرته التامة ، وحكمته في أفعاله ( سبح اسم ربك الأعلى ، الذي خلق فسوى ) الآيات ،

وأيضا فقد قال فى السورة السابقة \_ يأمر الإنسان بالنظر فى أصل خلقه \_ (فلينظر الإنسان ممُخلق ُخلِقَ. من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والتراثب)

فأشار هنا بصفتى ( الذى خلق فسوى . والذى قدر فهدى ) إلى أنه تمالى خلق من الماء الدافق خلقاً سوباً ، وقدر له ما يصلحه ، فهداه

إليه ، وعرفه وجه الإنتفاع به ، وحذف مفعول خق لإرادة التعميم في . الإنسان والحيوان ، ومن أراد أن يعرف ماتشير إليه هذه الآية من . حقائق وأسرار ، فليقرأ علم الحيوان وعلم الأحياء (١١) .

### ٨٨\_ سورة الغاشية

مناسبتها لماقبلها: أن الله تعالى أخبر فى السورة السابقة أن الناس بؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ( بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقى ) .

فأراد في هذه السورة أن يستنهض همهم إلى طلب الآخرة . ويحذرهم هول يوم القيامة ( هل أتاك حديث الغاشية ) الآيات .

تنبيه: فتحت السورة بيوم القيامة كم مر. وختمت به ( إن إليناء المسورة بيوم القيامة كم مر. وختمت به ( إن إليناء إيابهم . عم إن عاينا حسابهم ) فتناسب مطامها ومقطعها .

#### ٨٩ ـ سورة الفجر

مناسبتها لماقبلها: أن الله تعالى أمر نبيه فى السورة السابقة بتذكير الكفار . وأوعدهم بالعذاب ( فذكر إنما أنت مذكر . نست

(١) علم الآحياء يبحث عن الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات من حيث نموها وبناؤها وتغذيتها وتنفسها ونشاطها وحركاتها. وتكاثرها وتوالدها . عليهم بمسيط. إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر) فذكر منا أنه أهلك كفارا كانوا أشدمن كفار مكة وأقوى منهم ألم تركيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد) فما أصاب هؤلاء من الهلاك والعذاب، ليس ببعيد من أولئك، والله نعالى أعلم،

#### ٩٠ ـ سورة البلد

ذكر الله تعالى في السورة السابقة اهتمام الإنسان بالدنيا ، وحبه للمال ، وإهماله للطاعة ، ولما يفيده في الآخرة ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن . كلا ) ردع للانسان عن هذا القول . ثم وجه الخطاب للكفار الذين كانو ايرون بسط الرزق إكراما وتقتيره إهانة ( بل ) حين يكرمكم الله بالمال (لا تكرمون اليقيم ، ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأ كاون التراث أكلا لما . وتحبون المال حبا جماً ) فأعاد الكلام هنا على الإنسان ، وأخبر أنه خلق في مكابدة المشاق والشذائد ، وأنه يتباهى بكثرة ما أنفقه في شهو اته ولم ينفقه في طاعة الله ورضاه (لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول ورضاه (لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول

أهلكت مالا نبداً . أيحسب أن لم يره أحد . ألم نجعل له عينين. ولسانا وشفتين . وهدينه النجدين . فلا اقتحم العقبة ، وما أدراك ما العقبة . فلك رقبة . أو بطعام في يوم ذي مسغبة . يقيا ذا مقربة . أو مسكينا ذا متربة ) فسجنت السورتان على الإنسان حبه للدنيا وتركه الآخرة ، وبيت هذه السورة أن الإنسان المتحدث عنه فيهما هو الكافر (ثم كان من الذين آمنوا) الآية ، وهذه مناسبة وانحة .

#### ٩١ ـ سورة الشمس

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى بين في السورة السابقة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، فذكر هنا أصحاب الميمنة بوصف الفلاح، وأصحاب المشأمة بوصف الحيبة (قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها) فيستفاد بما هناك مع ماهنا أن أصحاب الميمنة مفلحون أي فائزون، لدخو لهم الجنة، وأصحاب المشأمة خائبون أي خاسرون. لدخو لهم الجنة، وأصحاب المشأمة خائبون أي خاسرون. لدخو لهم النار، والله تعالى أعلى.

#### ٩٢ ـ سورة الليل

تناسب هذه السورة سابقتها فی تقسیم الناس إلی قسمین : مؤمن و وحو المفاح \_ میسر للجنة ، وهی الیسری ، وکافر \_ وهی الفسری . میسر للنار ، وهی الفسری .

(والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنبى . إن سعيكم اشتى ـ فأما من أعطى واتق. وصدق بالحسنى) بالملة الحسنى وهى ملة الاسلام (فسنيسره لليسرى . وأما من مخل واستغنى . وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) .

#### ٩٣ ـ سورة الضحي

ذكر الله في السورة السابقة أن المصدق بملة الإسلام ميسر للجنة ، وختمها بذكر ما أعد من الثواب لأول رجل أسلم من هذه الأمة وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه (وسيجنبها الأتنى ، الذي يؤتى ماله يتزكى. ومالاً حدعنده من نعمة تجزى وإلا ابتغاء وجهر به الأعلى واسوف يرضى) فناسب أن تكون هذه السورة في فضل النبي الأكرم ، والرسول الأعظم ، إيذانا بأن شرف التابع هناك ، لشرف المتبوع هنا ، والله تعالى أعلم .

تنبيه : أول من أسلم على الإطلاق حديمة رضى الله عنها ، وتلاها على عليه السلام ، لأنه كان يتربى في بيت النبي عليه العملاة والسلام ... وكان عره يوم أسلم ثمان سنين تقريبا ، ولم يسحد لصم قط، ولذا قيل عنه : كرم الله وجهه .

#### ٩٤ ـ سورة الشرح

نفى الله تعالى فى السورة السابقة ، ترك نبيه وقلاءه ، رداً لدعوى بعض المشركين ذلك ، وامتن عليه ببعض نعم أنعم عليه بها قبل النبوة ثم قال له : (وأما بنعمة ربك فحدث) فذكر هنا نعا منحه إياها فى بدء النبوة وبعدها، وهى شرح صدره ، ووضع وزره ،ورفع ذكره ، وتيسير العسير له . فالسورتان متناسبتان فى الموضوع ، متقاسمتان بيان فضل النبى عليه الصلاة والسلام .

#### موازنة

بین نبینا وبین موسی و إبراهیم علیهم الصلاة والسلام . موسی طلب من الله آن یشرح صدره ، ویبسر أمره (قال رب اشرح لی صدری ویسرلی أمری ) .

وإبراهيم طلب أن يجعل له ذكرا فى الآخرين ، أى فى هذه الأمة ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) .

ونبينا أعطاه الله ذلك من غير طلب (ألم نشرح لك صدرك . ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرا ) وهذا مما يدل على رفعة نبينا عليه الصلاة السلام .

#### ۹۰ ــ سورة التين

امن الله تعالى على نبيه فى السورة السابقة بخصال شرفه بها، فناسب أن يشرف بلده الذى نشأ فيه، فأقسم به تشريفا له ( والتين والزيتون. وطور سنين، وهذا البلد الأمين ) مكة .

#### ٩٦ ـــ سورة العلق

مناسبة هذه السورة لما قبلها : أن الله تعالى أنكر في السورة السابقة على المكفار تكذيبهم بالبعث (فايكذبك بعد بالدين)والخطاب المكذب بالبعث، والاستفهام إنكارى "فصرح هنا بالبعث، وأكد وقوعه ( إن إلى ربك الرجعي ) .

تنبيه: قال بعض العلماء : سورة ( اقرأ ) مشتملة على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة الاستهلال، لكونها أول ما زل . فإن فيها الأمر بالقراءة ، والبداءة فيها باسم الله وفيه الإشارة إلى علم الأحكام (١) ، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب، وإثبات ذاته ، وصفة من

<sup>(</sup>۱) لآن معنى (إقرأباسم ربك): إقرأمبتداً باسم ربك: أى قل: بسمالله . وهذا حكم شرعى ، يشير إلى أحكام تأتى بعده . وقوله: (ربك) إثبات لذات الله واتصافه بالربوبية، وهو إشارة إلى التوحيد .(والاكرم). صفة ذاتية ، (والذى خلق): صفة فعل، وذلك إشارة إلى أصول الدين .

صفات ذاته ، وصفة فعل . وفي هذه الإشارة إلى أصول الدين . وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله (علم الإنسان مالم يعلم) ولهذا قيل : إنها جديرة أن تسمى عنوان القرآن ، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده ، بعبارة وجيزة في أوله ،

# ٩٧ ــ سورة القدر

افتتحت السورة السابقة بأمر النبى عليه الصلاة والسلام بالقراءة. ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) فناسب أن يذكر فى هذه السورة إنزال القرآن المأمور بقراءته ( إنا أنز لناه فى ليلة القدر ).

وقال أبو جعفر بن الزبير في البرهان : حكى الخطابي أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن . وضعوا سورة القدر عقب العلق ، استدلوا بذلك على أن المراد بهاء الكناية في قوله ( إنا الزلناه في ليلة القدر ) الإشارة إلى قوله ( اقرأ ) . قال القاضى أبو بكر بن العربي : وهذا بديع جداً

#### ٩٨ \_ . سورة البية

مناسبتها لما قبلها: أن الله تعالى أخبر فى السورة السابقة بإنزال القرآن، فذكر هنا ماكان عليه الفريقان من الكفار: مشركين وكتاتيين كانوا يقولون: لانزال على دنينا حتى يأتينا الرسول الموعود

فى آخر الزمان . يتلوصحفا مطهرة ، هى القرآن ( لم يكن الذين كفروا من الله أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . رسول من الله يتلو صحفا مطهرة ) ثم بعد مجيئه وتلاوته للقرآن الذى أنزل عليه ، تفرق فيه أهل الكتاب \_ وتبعهم المشركون \_ فكفر معظمهم حسداوبغيا، وآمن من سبقت له السعادة ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وهذه مناسبة ظاهرة ، والله تعالى أعلى .

#### ٩٩ ــ سورة الزلزلة

ذكر فى السورة السابقة جزاءالكفار والمؤمنين ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نارجهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية) الآية . فناسب أن يذكر هنا يوم القيامة ، ومايسبقه من شدة . لأن بعده يصير المؤمنون إلى الجنة ، والكفار إلى النار ( إذا زلزلت الأرض زلزالها ) الآيات إلى آخر السورة .

تنبيه: ورد فى حديث ضعفه الترمذى عن ابن عباس مرفوعا «إذا زلات تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل باأيها السكافرون تعدل ربع القرآن، وجاء فى حديث آخر حسنه السرمذى وفيه كلام: أنها \_ يضى إذا زلزلت \_ تعدل ربع القرآن،

قال ناصر الدين بن الميلق المالكي الشاذلي في توجيه الحديثين : أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا، وأحكام الآخرة ، وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجالا ، وزادت على القارعة باخراج الأثقال ، وتحديث الأخبار ، وأما تسميتها في الحديث الآخر ربعا ، فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان في الحديث الذي رواه الترمذي «لايؤمن عبد حتى يؤمن بأربع \_ يشهد أن لا إله إلا الله ، وأبي رسول الله بعثى بالحق ، ويؤمن بالموت ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ، ويؤمن بالبعث بعد الموت ، ويؤمن بالبعث الذي قررته هذه بالقدر » فاقتضى هذا الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن .

#### ١٠٠ ـ سورة العاديات

تناسب سابقتها فى ذكر البعث أيضا .

(أقلا يعلم إذا بعثر مافى القبور وحصل مافى الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ) .

#### ١٠١ ـــ سورة القارعة

تناسب سابقتها أيضا في ذكر يوم القيامة ، مع إفادة تسبيته بالقارعة - لأنها تقرع النفوس بأهو الها وشدائدها . والله تعالى أعلم .

#### ١٠٢ ــ سورة التكاثر

منسبتها لما قبلها : أنه تعالى ذكر فيا مر أهوال يوم القيامة ، فذم هنا اللاهين عنها . قاله الصاوى في حاشية تفسير الجلالين .

تنبیه: روی الحاکم باسناد فیه مجهول عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم «ألا یستطیع أحدکم أن یقرأ ألف آیة کل یوم ؟» قالوا: ومن یستطیع ذلك ؟ قال: « أمایستطیع أحدکم أن یقرأ ألها کم النكائر ؟ »

قال الناصر بن الميلق: إن القرآن سنة آلاف آية ومائتا آية وكسر، فاذا تركنا الكسر كان الأاف سدس القرآن، وهذه السورة تشتمل على سدس مقاصد القرآن، فإنها \_ فياذكره الغزالى \_ سنة: ثلاث مهمة، وثلاث متمة \_ وتقدمت في سورة الفاتحة \_ وأحدها معرفة الآخرة المشتمل عليه السورة، والتعبير عن هذا المعنى بألف آية أفخم وأجل وأضخم من التعبير بالسدس.

#### ١٠٣ — سورة العصر

مناسبتها لما قبلها : أنه تعالى ذم فى تلك ، اللاهين عن يوم القيامة بلمال والمعاصى واتباع الشهوات فذكر هنا أن اللهو بذلك يعم جنس الإنسان، وسماه خيبرا إلا المؤمنين ( والعصر إن الإنسان لني

خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ).

#### ١٠٤ – سورة الهمزة

مناسبتها لما قبلها : أنه تعالى لما قال فيها سبق ( إن الإنسان لني خسر ) بين هنا حال الخاسرين ومآلهم . قاله الصاوى ·

#### ١٠٥ ــ سورة الغيل

تناسب سابقتها فى بيان مآل بعض الخاسرين ، وهم أصحاب الفيل، خصو ا بالذكر ، لاجترائهم على حرم الله تعالى .

#### ١٠٦ ــ سورة قريش

إن قلنا : إن ( لإيلاف ) متعلق بآخر السورة السابقة ، والمعنى : فعلهم كعصف مأكول ، ليبتى إيلاف قريش رحلتى الشتاء والصيف ، فانسورتان مرتبطتان . وقد كان يعدها أبي بن كعب وجعفر الصادق وأبونهيك سورة واحدة ـ وإن قلنا : إنه متعلق بالأمر بعده (فليعبدوا) فالمناسبة ينهما فى قوله ( وآمهم من خوف ) والمعنى : فليعبدوا الله المذى آمهم من جيش الفيل ، وقد كانوا خائفين منه ، والله تعالى أعلم .

#### ١٠٧ \_\_ سورة الماعون

هذه السورة فيها سبع آيات: ثلاث منها نزلت في وصف كفار مكة . ووجه مناسبتها لما قبلها:أن الله تعالى امن على قريش بأنه أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف ، وأمرهم أن يعبدوه شكراً على ذلك ، فذمهم هنا بأنهم يكذبون بالدين ، ويدفعون الية م دفعاً عنيقاً ، ولا يبذلون الطعام للمسكين الجائع ، وهو ضد ما أمرهم الله ، بل ضد ما يقتضيه شكر نعمة الإطعام والأمن . أما الأربع الباقية فانها نزلت في المنافقين الذين يظهرون الصلاة والعباده رياء وسمعة ، وهم في الباطن مثل كفار مكة ، يكذبون بالدين ، ويتحلون بمالا يصح التحلي به .

# ۱۰۸ ـ سورة الكور

دم الله تعالى فى السورة السابقة الكفار على تكذيبهم بالدين، ونخلهم بإطعام المسكين . فأخبر هنا بكرمه الذى أكرم به نبيه ، وسلاه بذلك عن تكذيب قومه وإيذائهم . وأمره بالصلاة والنحر، أى لإطعام المساكين، على عكس ماعليه الكفار من البخل وترك عبادة الله تعالى .

وقال بسض العاماء: من لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها: لأن السابقة وصف الله فيها المنافق بأربعة أمور: البخل، وترك الصلاة ، والرياء فيها ، ومنع الزكاة ، فذكر فى مقابلة البخل ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى الخير الكثير . وفى مقابلة ترك الصلاة ( فصل )أى دم عليها ، وفى مقابلة الرياء ( لربك ) أى لرضاه ، لاللناس وفى مقابلة منع الماعون ( وابحر ) وأراد بهالتصدق بلحم الأضاحى .

قلت: فحاله صلى الله عليه وسلم يباين حالهم غاية المباينة . ولهذا والله أعلم ، أمره في :

#### ١٠٩ ـ سورة الكافرون

أن يخبرهم بأنه لاصلة بينه وبينهم ، لأنه يعبد الله وحدد . وهم يعبدون غيره . ودينه النوحيد ، ودينهم الشرك .

تنبيه: روى الترمذى والبيهقى وغيرها من طريق سلمة بن وردان عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه « هل تروجت ؟ » قال: لا ، والله يارسول الله ، ولا عندى ما أتروج به . قال: «أليس معك قل هو الله أحد ؟ » قال: يلى ، قال: « ثلث القرآن » قال: « أليس معك إذا جا ، نصر الله ؟ » قال: يلى ، قال: يلى ، قال: يلى ، قال: على ، قال: على ، قال: على ، قال: « ربع القرآن » قال: « أليس معك إذا زلزلت الأرض ؟ » قال: يلى ، قال: « ربع القرآن ، تروج تروج » .

حسنه الترمذي . لكن سلمة ضعيف ، قال أبو حاتم : ايس بقوى ، عامة ماعنده عن أنس منكر . وقال ابن ممين : ايس حديثه بذاك . . من هنا تكليم مسلم في هذا الحديث في كتاب التمييز . وسيأتي توجيه كون هذه السورة ربع القرآن محول الله تعالى .

#### ١١٠ ـ سورة النصر

لما أيأس الله نبيه من الكفار والمنافقين ، وقطع كل صلة بينه وبينهم فيما يتعلق بعبادة الله وتوحيده . بشره هنا بمجىء نصر الله وفتحه ، وبانتشار دينه ، ودخول الناس فيه أفواجا ، وهذه مناسبة ظاهرة ، والله تعالى أعلم .

#### ١١١ -- سورة تبت

لما بشر الله نبيه في السورة السابقة بنصره و نشر دينه ، ناسب أن يبشره هنا بهلاك عدوين عنيدين من أشد أعدائه : طالما قاسي من إيذائهما وسبهما ، ولهذا أفرد الله هذه السورة للبشارة بهلاكهما وخسرانهما ، إكراما لنبيه ، وانتقاما له من أعدائه ، والله تعالى أعلم .

## ١١٢ — سورة الإخلاص

كان الغرب بجمعون المال، عدة لنوائب الزمان، وحوادث الدهر. ويطلبون البنين لمسكائرة الخصوم، ومحاربة الأعداء، فذكر

الله في السورة السابقة ، أن أبالهب حين نزل به الهلاك والخسار ، لم ينفعه ماله ، ولاما كسب من أولاد ، وقد كان يعتز بهما على عادة قومه وعشيرته ، فنزه الله تعالى نفسه هنا عن مشابهة خلقه ، فلا ولد له ولاوالد ، ولا يماثله أحد ، سبحانه وتعالى .

وقال بعض العلماء فى المناسبة بين السورتين : التوازن فى اللفظ بين آخر السابقة ، وأول هذه . أى بين مسد ، وأحد . وهذه مناسبة لفظية .

تنبيه: ثبت في الصحيحين وغيرها من طرق : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » واختلف في معنى الحديث وتوجيه كونها ثلث القرآن . فقيل : لأن القرآن يشتمل على شرائع ، وقصص ، وصفات ، وهذه السورة كلها صفات ، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار .

وقال الغزالى فى الجواهر: معارف القرآن المهمة ثلاث: معرفة التوحيد، والصراط المستقم، والآخرة، وهى مشتملة على الأول، فسكانت ثلثا. وقال أيضا \_ فيما نقله عنه الرازى \_: القرآن يشتمل على البراهين القاطعة على وجود الله تعالى ووحدانيته، وصفاته: إماصفات الحقيقة، وإماصفات الفعل، وإما صفات الحكم، فهذه ثلاثة

أمور . وهذه السورة تشتمل على صفات الحقيقة ، فهى ثلث . وقال الثلويني : المطالب التي في القرآن ، معظمها الأصول الثلاثة التي بها يصح الاسلام ، ويحصل الإيمان ، وهي معرفة الله ، والاعتراف بصدق رسوله ، واعتقاد القيام بين يدى الله تعالى . فإن من عرف أن الله واحد ، وأن الرسول صادق ، وأن الدين واقع ، صار مؤمنا حقا ، ومن أنكر شيئا منها كفر قطعا ، وهذه السورة تقيد الأصل الأول ، فهي ثلث القرآن من هذا الوجه . وقيل : القرآن قسمان : خبر عن الخالق ، وخبر عن الخالوق ، فهذه ثلاثة أثلاث ، وهذه السورة أخلصت الخبر عن الخالق ، فهي بهذا الاعتبار ثلث .

وقال ناصر الدين بن الميلق \_ فى توجيه الحديث وحديث الكافرون مع أنكلا منهما يسمى الإخلاص \_ : إن سورة الإخلاص اشتملت من صفات الله تعالى على مالم تشتمل عليه السكافرون ، وأيضا فالتوحيد إثبات إلهية المعبود وتقديسه ، ونفى إلهية ماسواه ، وقد صرحت الإخلاص بالإثبات والتقديس ، ولوحت إلى نفى عبادة غيره والسكافرون صرحت بالنفى ، ولوحت بالإثبات والتقديس . فكان بين الرتبتين من التصريحين والتلويحين ، ما بين الثلث والربع .

وقيل: تمدل ثلث القرآن في الثواب، وهذا هو المشهور عند الناس، لكن ضعفه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وقال : لابجوز أن

يكون المعنى : أن من قرأها فله أجر ثلث القرآن ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « من قرأ القرآن فله يكل حرف عشر حسنات » ،

وقال ابن عبدالبر في التمهيد: السكوت في هذه المسألة أفصل من السكلام فيها وأسلم ، ثم روى باسناده إلى إسحاق بن منصور ، قال : قلت لأحمد بن حنبل: قوله صلى الله عليه وسلم « قل هو الله أحد تمدل ثلث القرآن ما وجهه ؟ فلم يقم لى فيها على أمر . وقال لى إسحاق بن راهو يه : معناه : أن الله لما فضل كلامه على سائر السكلام ، حعل لبعضه أيضا فضلا في الثواب لمن قرأه ، تحريضا على تعليمه . لا أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ، كان كمن قرأ القرآن جميعه . هذا لايستقيم ، ولو قرأها مائتي مرة .

#### ١١٣ ــ سورة الفلق

لما بين فيا سبق أنه الصمد: أى المقصود إليه فى كل أمر. أرشد هنا إلى الالتجاء إليه، والاستعادة به من شرور خلقه.

#### ١١٤ ــ سورة الناس

تناسب سابقتها فى الاستعاذة ، وخصت بالاستعاذة من شر الوسواس الخناس ، لعظم ضرره ، ولجريانه من الإنسان مجرى الدم ، كا ثبت فى الحديث .

نعوذ بالله من شره . ونسأله العصمة من ضرره .

(م ۱۱ – الجواهر)

وخاتمية،

وفيها مسألتان :

(الأولى)

فى فو اتح السور . ألف فيها ابن أبى الأصبع كتابا سماه « الخواطر السوائح فى أسرار الفواتح » .

قال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء، وهو أن يتأنق فى أول المكلام، لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محررا، أقبل السامع على المكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه، ولوكان الباق فى بهاية الحسن. فينبنى أن يؤتى فيه بأعذب لفظ وأجزله، وأرقه وأسلسله، وأحسنه نظما وسبكاً، وأصحه معنى، وأوضحه وأخلاه من التعقيد والتقديم والتأخير الملبس، أوالذى لايناسب.

قالوا : وقد أتت جميع فو أتح السور على أحسن الوجوه ، وأبلغها وأ كلها . كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء وغير ذلك .

وبيان ذلك \_ على ماجمه أبوشامة فى كتاب « المرشد الوجيز فى فى علوم تتعلق بالقرآن العزيز » \_ : أن الله تعالى افتتح سور العرآن معشرة أنواع من الكلام ، لايخرج شىء من السور عنها :

قالأول: التحميد في خمس سور: الفاتحة والأنعام والكمف وسبأ وفاطر. وتبارك في سورتين: الفرقان والملك.

والثانى: النسبيح فى سبع سور ، قال الكرمانى فى متشابه القرآن: النسبيح كلة استأثر الله بها . فبدأ بالمصدر فى بنى إسرائيل ، لأنه الأصل . ثم بالماضى فى الحديد والحشر والصف ، لأنه أسبق الزمانين . ثم بالمضارع فى الجمعة والتغابن ، ثم بالأمر فى الأعلى ، استيما بالمده الكلمة من جميع جهاتها .

الثاني : حروف الهجى فى تسع وعشرين سورة : البقرة وآل عمران والأعراف ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر ومريم وطه والشعرا، والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسحدة ويس وص وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف وق ون .

الثالث: النداء في عشر سور: حسس بنداء الرسول: الأحزاب ----والطلاق والتحريم والمزمل والمدثر.

وخُس بنداء الأمة : النساء والمائدة والحجر والحجرات والمنتحنة .

الرابع: الجمل الخبرية فى ثلاث وعشرين سورة: الأنفال. التوبة. النحل. الأنبياء. المؤمنون. النور. الزمر. القتال. القمر. الرحمن. المجادلة. الحاقة. المعارج. نوح. القيامة. عبس. البلد. القدر. البينة. القارعة. ألها كم. الكوثر.

الخامس: القسم فى خمس عشرة: سورة أقسم فيها بالملائكة، وهى : الصافات، وسورتان بالأفلاك: البروج والطارق. وست سور بلوازمها: فالنجم قسم بالبربا، والفجر بمبدأ النهار، والشمس بآية النهار، والليل بشطر الزمان، والضحى بشطر النهار والعصر بالشطر الآخر، أو بجدلة الزمان، وسورتان بالهواء الذى هو أحد العناصر، والذاريات، والمرسلات، وسورة بالبربة التي هى منها أيضا وهى والطور، وسورة بالنبات، وهى والتين، وسورة بالحيوان الناطق، وهى والعاديات،

السادس: الشرط في سبع سور: الواقعة. المنافقون. التكوير الانشقاق. الزلزلة. النصر.

السابع: الأمر في ست سور: الجن. العلق. الكافرون. الإخلاص. العوذتان.

الثامن : الاستغرام في ست سور : الإنسان . النبأ . الغاشية . - الشرح . الفيل . الماعون .

التاسع : الدعاء في ثلاث سور : ويل للمطففين . ويل لـكل همزة . تيت .

العاشر : التعليل في لإيلاف قريش .

قال أبو شامة : وما ذكرناه فى قسم الدعاء . يجوز أن يذكر مع الخبر . وكذا الثناء كله خبر . إلا سبح ، فإنه يدخل فى قسم الأمر . وسبحانه يحتمل الأمر والخبر : ونظم ذلك فى يبتين فقال :

أثنى على نفسه سبحانه بثبو

ت الحمد والسلب لما استفتح السورا

والأمر والشرط والتعليل والقسم الد

عا حروف النهجي استفهم الخبرا

#### (الثانية)

#### فى خواتم السور

وهى مثل الفواتح فى الحسن ، لأنها آخر ما يقرع السمع (١) ولهذا جاءت متضمنة للمعانى البديعة ، مع إيذان السامع . بانتهاء الكلام ، حتى لايبقى معه للنفوس تشوف إلى ما يذكر بعده . لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد ، إلى غير ذلك .

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة . إذ المطلوب الأعلى الإيمان المحفوظ من المعاصى المسببة لغضب الله والضلال . ففصل جملة ذلك بقوله ( الذين أنعمت عليهم ) والمراد : المؤمنون ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيده . ليتناول كل إنعام لأن من أنعم الله عليه بنعمة الإيمان ، فقد أنعم عليه بكل نعمة ، لأنها مستتبعة لجميع النعم . ثم وصفهم بقوله ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) يدى أنهم جعوا بين النعم المطلقة ، وهي نعمة الإيمان ، وبين السلامة من غضب الله بين النعم المطلقة ، وهي نعمة الإيمان ، وبين السلامة من غضب الله

<sup>(</sup>١)قال الخطيب القزويني في الايضاح: جميع فواتح السور وخواتمها ؛ واردة على أحسن وجره البلاغة وأكملها . يظهر ذلك بالتأمل فيها مع الندبر لما تقدم من الأصول .

تعالى والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده . وكالدعاء الذي الشخصلت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة . وكالوصايا التي ختمت بها آل عمران (ياأيها الذين آمنو الصبروا وصابروا ورابطوا واتقو الله لعلم تفلحون) وكالفرائض التي ختمت بها سورة النساء ، وحسن الخلم بها ، لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي ، ولأنها آخر ما نزل من أحكام .

وكالتبحيل والتعظم الذي حتمت به المائدة. وكالوعد والوعيدالذي ختمت به الأنعام ، أوكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة ، الذي ختمت به الأعراف. وكالحض على الجهاد، وصلة الأرحام الذي ختمت به الأنفال. وكوصف الرسول والتهليل اللذين ختمت بهما التوبة . وكتسليته عليه الصلاة والسلام التي ختمت بها سورتا يو نس وهود ، وكوصف القرآن ومدحه الذي ختمت به سورة بوسف. وكالوعيد والرد على من كذب الرسول،اللذين ختمت بهماسورة الرعد. وكالثناء على الله تعالى ، الذي ختمت به الإسراء ، ومثلها سورتا الجمح والحشر . ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم(هذا بلاغ للناس) الآية . ومثلها خاتمة الأحقاف ( بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ) وكذا خاتمة الحجر بقوله تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فسر بالموت، وهذة الخاتمة في غابة الراعة.

وخاتمة الشورى مثلها ، ( ألا إلى الله تصير الأمور ) وسورة الزلزلة بدئت بوصف أهوال يوم القيامة ، وختمت بقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) وهي خاتمة في منتهى البراعة . وكذلك خاتمة سورة النصر. فيها إبذان بالوفاة (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ) وهي خاتمة بديعة. روى البخارى في معيمه عن ابن عباس، قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم وجد في نفسه ، فقال : لم يدخل هذا معنا ؟ ولنا أبناء مثله . فقال عمر : إنه من قد علمتم . ثم دعاهم ذات يوم ، فقال : ما تقولون في قول الله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا جاء نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم ، فلم يقل شيئا . فقال لى : أكذلك تقول باابن عباس ؟ فقلت : لا . قال : فما تقول ؟ . قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه له . قال : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَرَ اللَّهُ والفتح ) وذلك علامة أجلك ( فسبح بحمد ربك واستعفره إنه كان تواباً ) فقال عمر رضي الله عنه : إنى لا أعلم منها إلا ما تقول . قلت : ولهذا كانت ربع القرآن كما جاء في الحديث السابق ، أي ربع الإيمان الذي يدعو إليه القرآن ، كما مر عن العارف ابن الميلق في سورة الزلزلة .

وهكذا كل سورة تجد خاتمتها في غاية الحسن والبراعة . أحسن الله خاتمتنا بالوفاة على الإيمان ، وفرج كربتنا ، وجعلها كفارة لنا عما اقترفناه ، وبيض وجهنا ، يوم نلقاد .

كان الفراغ من تحريره مساء يوم الأربعاء الثالث من شهر ذى القعدة الحرام ، من شهور سنة خس وثمانين وثلاثماثة وألف هجرية ، أحسن الله خاتمتها ، آمين .

# بنيالقالقالقين

# د تنميم ،

علمت مما مرفى الكتاب ومقدمته: أن آبات القرآن الكريم وسوره ، تتسق فى تناسب نجيب ، وترتبط بعضها مع بعض ، فى تآلف بديع غريب ، بحيث لو وضعت آية مكان غيرها ، أو سورة فى غير موضعها ، اختل الانساق والتناسب ، وتفكك الإرتباط والتآلف . وهذا مما اختص به القرآن العظيم ، وكان وجها من وجوه إنجازه المتعددة . فينبغى لتاليه أن يراعى هذا المعنى فى تلاوته ، فلا ينتقل من سورة إلى تاليها حتى يتمها .

ومن هنا تدرك خطأ بعض المقرئين الذين ينتقلون من سورة إلى غيرها ، غير مراعين ذلك . فبينما يتلو أحدهم سورة من السبع الطوال، أو المئين ، ينتقل فجأة إلى سورة من طوال المفصل ، أو قصاره ، ولايدرك مافى انتقاله من إخلال بالمناسبة المقصودة ، وفصم للارتباط المطلوب . وإيما يدركه العلماء المتخصصون فى علوم القرآن ، وتفهم أسراره ، بل يشاهده عيانا أهل البصائر المنورة بنور المعرفة .

ذكر العارف الشعراني في ترجمة الشيخ محمد بن أحمد الفرغل من طبقاته : أن فقيها جلس عنده يقرأ القرآن ، فنط الفقيه ، قتال له

الشيخ: نطّيت. فقال له: من أعلمك ياسيدى وأنت لأمحفظ القرآن ؟ فقال : كنت أرى نورا متصلا صاعداً إلى السماء، فانقطع النور ولم يتصل بما بعده.

وذكر لى سيدنا الأستاذ الإمام الوالد رضى الله عنه: أن الولى الكبير السيد الهاشى بوزيد \_ من تلاميذ جدنا القطب الكبير سيدى الحاج أحد \_ كان جالسا بمسجد بعد صلاة المغرر وجماعة يقرأون القرآن بصوت مرتفع، فانتقلوا من سورة إلى أخرى بسبب آية أشكات عليهم . فصفق السيد الهاشى بيده ينبههم إلى خطئهم ، فتنبهوا ورجعوا . فسأله أحد الحاضرين : كيم عرف خطأهم وهو لا يحفظ القرآن؟ فقال : كنت أرى نورا صاعداً مع تلاوتهم ، في استقامة واستواه . فلما انتقلوا حصل في النور ضطراب ، ووصل بعد انقطاع ، فعرفت خطأهم ، قلت : هذا من الكشف المؤيد بالدليل ، فالقرآن نور حسى ومعنوى ، ومن هذا من الكشف المؤيد بالدليل ، فالقرآن نور حسى ومعنوى ، ومن أسمائه : النور . وإذا قرى و في مكان ، غشيته سكينة ونور .

وقريب من هذا : أنى كنت ألقى دروسا حديثية ، بأويش الحجر بجهة المنصورة . فذكر بعض الصالحين من المفتوح عليهم : أنه كان يرى النور يخرج مع تلاولى للحديث ، منذ البدء فى ذكر إسناده إلى الإنهاء منه .

# -- ۱۷۲ --الفهرس

| صحيفة                             | حيفة                            |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ٤٧ سورة إبراهيم                   | ٣ خطبة الكتاب                   |
| ٤٧ سورة إبراهيم<br>٣٣ لمحة اشارية | عَملقه و                        |
| ٤٤ تعلماللغاتالاجنبيةواجب         | ١٧ مناسبةا بتداءالقرآن بالفاتحة |
| ه٤ سورة الحجر                     | ١٩ لمكانت الفاتحة أعظمسور       |
| ٩٤ سورة النحل                     | القرآن ؛                        |
| ٥٠ سورة الإسراء                   | ٢٣ سورة البقرة                  |
| ۳٥ لم كرم الله بني آدم ؟          | ٢٤ تناسبالسورالاربعالطوال       |
| ٤٥ سودة الكهف                     | ۲۷ سورة آل عمران                |
| ٥٥ سوزة مريم                      | ۲۸ سورة الفساء                  |
| <b>٦١</b> سورة طه                 | ٢٦ سورة المائدة                 |
| ٦٣ سورة الانبياء                  | ٣٠ سورة الانعام                 |
| ٦٤ سورةالحج                       | ٣١ سورة الأعراف                 |
| ٦٦ سورة المؤمنون                  | ٣٣ سورة الانفال                 |
| ٦٧ سورة النور                     | ٣٣ سورة التوبة                  |
| ٧٠ سورة الفرقان                   | ۲۳ سورة يونس                    |
| ٧٧ سورة الشعراء                   | ٣٦ سورة هود                     |
| ٧٣ سورة النمل                     | ۳۷ سورة يوسف                    |
| ٧٤ سورة القصص                     | ٤٠ لمحة أشارية                  |
| ٧٤ دليلان على كـفر فرعون          | 11 سورة الرعد                   |

| حينة                        | محيفذ                       |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ١٠٢ سورة الفتح              | ٥٧ سورة العنسكبوت           |
| ۱۰۳ ، الحجرات               | ۷۷ الفرق بين الجهاد في سبيل |
| ۱۰۵ د ق                     | الله وفي الله               |
| ١٠٦ . الذاريات              | ۷۸ سورة الروم               |
| ۱۰ <b>۷ د الطو</b> ر        | ٧٩ سورة لقمان               |
| ۸ النجم                     | ٨٠ سورة السجدة              |
| ١٠٩ , القمر                 | ٨١ سورة الاحزاب             |
| ا<br>  ۱۱۰ و الرحمن         | ۸۲ سورة سبأ                 |
| ۱۱۲ د الواقعة               | ۸۳ سورة فاطر                |
| ۱۱۲ ً د لمكانت تلاوتها تمنع | ۵۸ سودة يس                  |
| الفاقة ؟                    | ٨٦ أحاديث في فضلها          |
| ١١٣ سورة الحديد             | ۸۸ سورة الصافات             |
| ١١٥ ، المجادلة              | ۹۱ د ص                      |
| ١١٧ سورة الحشر              | ۳۴ دالزمر                   |
| ١١٨ سورة المنحنة            | ۹۳ د غافر                   |
| ١١٩ سورة الصف               | ه ۹ و فصلت                  |
| ١٢٠ سورة الجمعة             | ه. « الشوري                 |
| ١٢٧ سورة المنافقون          | ٩٦ . الزخرف                 |
| ١٢٠ سورة النفابن            | ۹۷ . الدخان                 |
| ١٢٣ سورة الطلاق             | ٩٨ . الجائية                |
| ١٢١ سورة التحريم            | ٩٩ , الاحقاف                |
| ंद्री र । १४६               | ١٠٠ , محمد عليه السلام      |

| صحيفة                  |                 | صحيفة |
|------------------------|-----------------|-------|
| ١٤٥ سورة الفجر         | أحاديث في فضلما | 170   |
| ١٤٦ • البلد            | سودة القلم      | ۱۲۷   |
| ۱٤٧ د الشمس            | سورة الحاقة     | 174   |
| ١٤٧ . الليل            | سورة المعارج    | 171   |
| ۱٤۸ ، الضحى            | سورة نوح        | 124   |
| ١٤٩ ، الشرح            | سورة سورة الجن  | 124   |
| ١٤٩ موازتة             | سورة المزمل     | 178   |
| . ١٥٠ سورة التين       | سورة المدثر     |       |
| ، ۱۵۰ و العلق          | سورة القيامة    |       |
| ١٥١ ، القدر            | سورة الإنسان    |       |
| ١٥١ ، البينة           | سورة المرسلات   |       |
| ١٥٢ . الولولة          | سورة النبأ      | 18.   |
| ١٥٢ لم كانت مصف القرآن | سورة النازعات   | 1 £ 1 |
| أو ربعا؟               | سورة عبس        | 181   |
| ۱۵۳ سورة العاديات      | . التكوير       | 1 8 1 |
|                        | , الانفطار      | 127   |
| ١٥٣ صورة القارعة       | , المطفقين      | 124   |
| ١٥٤ سورة التكاثر       | , الانشقاق      | 108   |
| ١٥٤ . سورة العصر       | , البروج        | 188   |
| ١٥٥ سورة الهمزة        | ، الطارق        | 188   |
| ١٥٥ سورةِ الغيل        | , الأعلى        | 1 £ £ |
| ۱۵۵ د قریش             | , الغاشية       | 1 80  |
|                        |                 |       |

| حيفة               | صحيفة                    |
|--------------------|--------------------------|
| ١٠٦ سورة الماعون   | ١٥٩ لم كانت ثلث القرآن ؟ |
| ١٥٦ سورة الكوثر    | ١٦١ سورة الفلق           |
| ١٥٧ سورة السكافرون | ١٦١ سورة الناس           |
| ١٥٨ سورة النصر     | ١٦٢ خاتمة في فواتح السور |
| ۱۵۸ سورة تبت       | وخوانمها                 |
| ١٥٨ سودة الإخلاص   | ۱۷۰ تنمیم                |

#### 心理的对。

# اطلبوا من مَكتبة القاهرة مؤلفات الشيخ العمديق:

شن الغارة على بدعة أذان الجمعة عند المنبر والمنارة

سبل الهدى في إبطال حديث اعمل لدنيالة كأنك تعيش أبدا

الإِفضال والمنة في رؤية النساء لله تعالى في الجنة

المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير إقامة الدليل على حرمة التمثيل

المعجم الوجيز للمستحيز

مسالك الدلالة فى شرح الرسالة بالآيات

بر الولدين ( الأحاديث الواردة في بيان فضل الوالدين )

إعلام النبيل نجواز التقبيل

الباحث عن علل الطعن في الحارث

عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسي عليه السلام

تعليق على كتاب الإكليل في شرح خليل للعلا

إتحاف ذوى الهم العلية في شرح العثماوية

الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين

عمام المنة في بيان الخصال الموجبة المجنة

مِدع التفاسير .

دلالة القرآن المبين على أن الذي أفضل العالمين ومعه النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية

خواط دىنية

ف القران